نَحْوُ العربيّة

# صوق الطبع محضوظة للْمُؤَلِّفَيْن الكويت ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م

الطبعة الاولى

#### الناشر:

مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع النقرة - شارع قتيبة - مقابل مجمع النقرة الشمالي ص.ب: ٢٦٢٢٣ الصفاة - الرمز البريدي 13123 الكويت هاتف: ٢٦٦٤٦٢٦ - فاكس: ٢٦١٠٨٤٢

سلسلة اللغة العربية للتعليم الجامعي (١)

# نَحْوُ العربيّة

الكتاب الأول

تأليف

سعد عبدالعزيز مصلوح

عبداللطيف محمد الخطيب

الناشر: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع



«ما ذَلَّت لغةُ شَعْبِ إِلّا ذَلَ، ولا أنحطَّت إلا كان أمره إلى ذهاب وإدبار. ومن هنا يفرض المستعمر الأجنبيّ على الأمة المُسْتَعْمَرَةِ لُغَتَه، ويَرْكَبُهُم بها، ويُشْعرِهُم عظمته فيها، ويَستلجِقُهم من ناحيتها، فيحكم عليهم ثلاثة أحكام في عمل واحد:

أمّا الأول فالحُكْم بحَبْس لغتهم في لغته سَجْناً مُؤَيداً، وأمّا الثاني فالحُكْم بالقتل على ماضيهم مَحْواً ونسياناً، وأمّا الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها لهم. فَأَمْرُهُمْ من بعدها لأمره تَبَع».

من كلام شيخ العربية مصطفى صادق الرافعى



## بين يَدَيْ هذه السلسلة

الحمد لله الذي علَّم بالقلم، والصلاة والسلام على النبيِّ المُفْرَدِ العَلَم، وعلى آله وصحابته أئمة البيان ومصابيح الظُّلَم، وبعدُ ،

فلقد طال بنا تأمَّلُ واقع اللغة العربية، التي هي لسانُ القرآن، ووعاءُ السُّنَّة، ومِلَاكُ العقل من هذه الأمة، ومُجْتَلَى كنوز تراثها من أدب وفكر وعلم - فراعنا ما راع الذين أشربوا في قلوبهم حُبَّها من أنصراف أبنائها عن بابها، وتكارُهِ هِم على دروسها كما يَتَكارَهُ المريضُ على مُرِّ الدواء، والقُنوعِ من تحصيلها بأَيْسَرِ الزّاد. لقد أصحوا ولا هم لأحدهم إلا أقتحام عقبة الامتحان، على أيّ وَضْعِ كان، ثم أطراحُ ما حَصَّلَه من المهارات والمعارف في غَمَراتِ الإهمال والنسيان.

وليس من نافلة القول أن نُذَ كُر أنفسنا دائماً في مثل هذا المقام بأن مَراشِد هذه الأمّة في قابل أيامها معقودة بأيدي أبنائنا من الطلاب، وأن جيلًا يعوزه القلب الحافظ، واللسان اللافظ، والصلة الواشجة بدينه وكتابه وتراث أمته لا يمكن أن يكون أهلًا لحمل هذه الأمانة التي أشفقَتْ من حَمْلِها الجبال. وإذن فالأمر جِدُّ لا هَزْلَ معه، وكُلّنا مُطالَبٌ بأن يَجْهَدَ جَهْدَه لتحقيق هذه الغاية الشريفة، وإلا كُنّا كمن يؤثر الغَبِينَة وهو يَجِدُ إلى الرّبْح سبيلاً.

ولقد صَرَفْنا أبصارنا تلقاء ما أحتشدت به ساحة التأليف في علوم العربية مما جَرَتْ به الأقلام الغَيورُ. وإنها لجهود مذكورة ومشكورة وان شاء الله - فوجدنا فُرْجَة يمكن الولوجُ منها إلى تقديم سُهْمَتِنا في هذا المجال. وهي سُهْمَة حاولنا أن نجمع فيها موائز رُبّما تَشَعَّتُ في غيرها أشتاتاً وتفاريق. ولعل هذه السلسلة أَنْ تفارِقَ بذلك كثيراً من السُنن الراتبة المعروفة في الكتب المتداولة بين أيدي طلاب العلم. وكان من بين ما حاولناه لها:

- أن تكون سلسلة شاملة لأبواب اللغة من النحو والصرف، وبكليهما يكون إصلاح المنطق والكتابة، ثم معالجة ما يتصل بذلك ويجيء بسببه من المعرفة بسُنَن الرسم الإملائي وقواعد النظم.
- ٢ أن يَعْتَضِدَ استيفاءُ شرطِ السلامة والصواب بما يُستَوْفَى به شرطُ الفصاحة والبيان. وكانت وسيلتُنا المُبْتَغَاةُ إلى ذلك هي تجريد كتاب من هذه السلسلة للتطبيق البلاغي وآخر لأكتساب المهارات الأسلوبية المُعِينة على قوة الأداء وجمال العبارة.
- ٣ أن تتضمَّن السلسلةُ كتاباً يُمْحَضُ للتدريب اللغوي بمستوياته المختلفة نحواً وصرفاً وإملاءً وعروضاً، بحيث يُؤمِّن للمتدرُب زاداً متنوعاً من المهارات، ومجالاً لاَختبار ذائقته اللغوية بممارسة التحليل على قَدْرٍ صالح من النصوص، ومن ثَمَّ بممرُنُ على الاَنتقال من جَليِّ المسائل إلى خَفيها، والاَستدلال من ظاهرها على غائبها.

- ٤ أن تعتمد السلسلة مَرْتَبةً وسطاً بين التبسيط الذي تفوت به الدقائق، وتستعجم فيه على الطالب كثير من فضائل العربية وما خَصَّها الله به من المزيّة، والتمطيط الذي تختلط فيه القشور واللبوب، ويغرق به المراد في حواشي التكثير، فتغدو المسائل، وهي مشتبكة ألفاف، يَجُورُ بها السبيل، ويَحارُ في مسالكها الدليل.
- ٥ أن تُعْرَضَ المسائلُ في لغة سهلة الاستيعاب، ولكنها بمصطلح العلم وثيقة الأسباب؛ ومن ثَمَّ لا تكون السلسلة حجاباً مستوراً بين العلم وأمهات مصادر التراث، بل يتحقق بها بينهما الوصلة والإيلاف.
- آن يكون المعتمد في السلسلة على مختار الرواية ومُصْطَفى
   الكلام، وفي ذروة ذلك وسنامه القرآنُ الكريم وحديثُ النبي
   الكلام، ونتاجُ فرسان الفصاحة والبيان من القدماء والمُحْدَثين.
   كذلك تَغَيَّت السلسلة في مختاراتها تنويعَ فنون القول بين
   القصيدة والرسالة والخطبة والوصية والنادرة حتى تُحيط
   بمختلف مظاهر الإبداع اللغويّ في العربية .
- ٧ أن تحرص السلسلة على وَصْلِ حاضر هذه اللغة الشريفة بماضيها، وذلك باستيقاظ الأنظار إلى كثير مما شاع على الألسنة والأقلام من الأغاليط، أو من الأساليب المرجوحة في فصاحتها، وبإيراد ما يتيسر إيرادُه من جليل الفوائد التي تُرْهِفُ الذائقة وتُذْكى القريحة.

من ثَمَّ صَحَّ العزمُ على أن تَصْدُرَ السلسلةُ في كتب عشرة، تتواتر لتحقيق هذه الغاية؛ فتوزَّعت الأربعة الأولى منها النحو في مستويات أربعة، وذهب الخامس بعلم الصرف، والسادس بقواعد الكتابة، وأُمْحِضَ السّابعُ لمسائل البلاغة، والثامن لعلم الأسلوب، وأستأثر التاسع بالعروض والقافية، أما آخر العشرة فقد أُخلِص للتدريب اللغوي؛ ليكون تصديقَ الذي بين يديه من كتب، وجماعاً وامتحاناً لكل ما أسلفنا بيانه من معارف.

ذلكم ما رأينا الحاجة مُلِحَة إليه، وما حاولنا في هذه السلسلة الوفاة به والحرص عليه. بيد أنّ لكل عمل من أعمال الناس جهة للمدح، وجهة للذّم لا تتشابهان على ناظر بعين الإخلاص. وها نحن أولاء نعرض عملنا هذا على الشّادين من طلاب هذا العلم الشريف، والمشتغلين بخدمته، وإنّا لنعلم علماً ليس بالظنّ أنّ من تَفَرّد لم يَكْمُل، ومن شاور لم يَنقُص، فمن دَلّنا فيه على عيب أو غميزة فله منا الشكر، ومن الله حُسْنُ المثوبة؛ ونعوذ بوجهه الكريم أن نكون من الذين يفرحون بما أتوا، ويُحبّون أن يُحمدوا بما لم يَفْعَلوا. وعسى أن يُطلِق الله بعملنا هذا في فقه العربية عقلاً أسيراً، وأن يجلو به بصراً حسيراً. وله – سبحانه – الحمد في الأولى والآخرة، وبه الثقة، وعليه المعتمد.

المؤلّفان

## هذا الكتاب

أما بعد حمد الله بجميع المحامد والآلاء، والصلاة والسلام على خير الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأصفياء الأوفياء - فإذا كان تفقه العربية وُصْلَةً لِتَدَبُّر القرآن، والفهم عن كتاب الله من تمام الإيمان - فإن النحو هو العلم الذي لا يتم هذا الواجب إلا به، وهو أداة المتعلم لأستكناه أسرار هذا اللسان، وقوام آلة البيان. وما زلنا منذ شرقنا الله بخدمة لُغة كتابه الكريم - من أحرص الناس على خدمة هذا العلم الجليل، وعلى تيسير الطلاب لفهمه والإقبال عليه.

وها نحن أولاء، بنعمة من الله وفضل، ننجز بإصدار الكتاب الأول من هذه السلسلة موعدة وعدناها أبناءنا، طلاب المرحلة الجامعية من قبل.

ويقع هذا الكتاب أستهلالاً لأربعة من تواليه ينتظم مجموعها مسائل النحو وأبوابه على وفق ما أصطلحت عليه الجامعات العربية من مراحل التقسيم، ونسأل الله من فيض توفيقه مَدَداً يُعين على بلوغ الغاية وتمام الإنجاز.

ولقد عملنا على أن يتحقّق لهذا الكتاب وتواليه مزية الجمع بين نعوت تبدو - بادي الرأي - متباعدة متعاندة، وإن كانت على غير ذلك عند التأمُّل والتحقيق؛ ذلك أننا على يقين من أنْ قُرْبَ المأخذ

لا يُنافي التعمَّق، وأنّ النَّسْقَ والأصطفاء لا يُجافي الاستيعاب، وأن جمال العبارة لا يُعاند الإحكام، وأن السهولة لا تعني السقوط في درك الركاكة والضَّغف.

لذلك كان هَمّنا أن نحقق لهذا الكتاب مزية التوسّط في كُلّ ما تقدّم، وحرصنا في صياغته على الإفادة من عيون مصادر التراث النحوي واللغوي، وأن نُخلِص المتن للمسائل الأصول، ونفرد الحواشي لتذييل ما لا بُدّ من مسائل الفروع والخلاف، أو الإحالة إلى مواطن التفصيل والتعليل، ثم إننا لم نُخلِ الكتاب من جليل الفوائد، ولم نقطع وشيجته بأبيات ألفية أبن مالك، مقرونة بما يَحُلُ رموزها ويجلو كنوزها.

أمّا عن مادّة الكتاب فكان القرآن والحديث ومُتَخَيَّر النظوم والأشعار عمود الاختيار. ثم إننا جمعنا إلى ذلكم من الأمثلة ما يخِفُ إليه اللّسان، ولا ينبو به المكان. ولما كان الإعراب مُخَّ النحو ومَجْلى إتقانه كان لنماذجه من العناية نصيب غير منقوص.

وإنا لنأمل أن نَرُدً بهذا الكتاب وسائر إخوانه في هذه السلسلة - أبناء العربية إلى لسانهم رَدًا جميلًا، وأن يُسْفِر التراث النحوي من خلاله على متلقيه بوجه طَلْق البسمات والقسمات بعد أن صورته الأوهام وكثافة الحجاب فيما بينهما على غير حقيقته بوجه كالح عبوس، وأن يُرْهف الذائقة النحوية لديهم؛ فإن لها لذة إذا خالطت

العقل عرف ما لهذا العلم من المزية، وأدرك أن شرفه من شرف الغاية التي ناطها به الحقُّ سبحانه من حِفْظ كتابه الخالد.

هذا، ولا نحسب أننا بحاجة إلى التصريح في هذا المقام بعظيم حفايتنا بكل ملحظ، أو نقدة، أو تنبيه يَرِدُ إلينا من أهل العلم، استكمالاً لنقص، أو تحريراً لعبارة، أو تخريجاً لمسألة، بل إن ذلكم هو من فروض الأعيان يأثم فاعله بتركه مع القدرة عليه.

إنّ ما يجمعنا من شرف الغاية موجب لخلوص التَّنَاصُح. وقد سبق الوعد الحق على لسان نبينا ﷺ ببيت في رَبَض الجنة لمن ترك المراء ولو كان مُحِقًا؛ فلا جرم كان ترك المراء في غير حَقٌ هو أَوْجَب بقياس الأَوْلى، وأدعى إلى مرضاة الله، وأنفى لسخط رسوله، وكُلُّنا إلى هذه العطية جدُّ فقير.

نسأل الله لنا ولإخواننا سَداداً من خَلَل، وعصمةً من زَلَل، وفَيْئاً إلى الحق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



#### المبحث الأول

#### الكلام وأقسامه

في النحو العربيّ ثلاثة مصطلحات هي مَدْخَلُ للإعراب والتحليل النحويّ، وهذه المصطلحات هي: الكلام، والكَلِمُ، والكلمة، ونأخذ في بيان دلالاتها على هذا الترتيب.

الكلامُ عند أهل اللغة: ٱسم لكل ما يُتَكَلّم به سواء أكان مفيداً أم غير مفيد.

أمّا في أصطلاح النحويين: فالكلامُ هو اللفظ المفيد فائدةً يَحْسُنُ السكوت عليها.

ويتكون من أسمين نحو: الله قادر، أو أسم وفعل نحو: صَدَقَ الله، ومثله: اقرأ، فإن الفاعل ضمير مستتر.

٢ - الكَلِمُ: اسمُ جِنْسِ (١)، واحدُه كلمةُ، وهو آسم أو فعل أو حرف،

<sup>(</sup>١) اسم الجنس على نوعين:

 <sup>-</sup> جَمْعيّ: وهو ما دل على أكثر من أثنين، وفُرِّق بينه وبين مفرده بالتاء مثل: تَمْر: تَمْرَة،
 بَقَر: بَقَرة. نَحْل: نَحْلَة، فالتاء في المفرد، وقد تكون في الجمع، مثل: كَمْء، للمفرد،
 وجمعه: كَمْأَة، وهذا قليل.

وقد يكون الفرق بين أسم الجنس الجمعي ومفرده بياء النسب: زَنْج: زَنْجيّ، رُوْم: رُوميّ.

ب - إفراديّ: وهو ما يصدق على القليل والكثير واللفظ واحد: ذهب، ماء، لبن. انظر الهمع ١٢٦/٦ - ١٢٨.

والكلم ما تركّب من ثلاث كلمات فأكثر وإن لم يَحْسُن السكوتُ عليه نحو: "إذا حَضَر الماءُ"، فإنّ السُّكوت على هذا القدر لا تتمُّ به الفائدة حتى تقول: بَطَلَ التيممُ.

٣ - والكلمة: هي اللفظ الموضوع لمعنى (١) مفرد، فقولنا: «كتاب الله» مركّب إضافي من كلمتين، كلٌ منهما دالّةٌ على معنى مُفْرَد قبل التركيب، ومعنى التركيب هو حاصل الإضافة بين الكلمتين. والقول يَعُمُّ جميع ما سبق، فيقع على الكلام والكلِمُ والكلمة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وقد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام المفيد مطلقاً كقولهم: «لا إله إلا الله» كلمة الإخلاص.

وقوله تعالى: ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْقُلِيمَ ﴾ الشوبة ، ٤، أي: لا إله إلا الله. وقوله: ﴿كَلَّا إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَ قَاَيْلِهَا ﴾ المؤمنون ١٠٠/٢٣، إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ رَبِّ اَرْجِعُونِ ۞ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا نَرَّكُتُ ﴾ المؤمنون ٩٩/٢٣ - ١٠٠.

#### أنواع الكلمة

## الكلمة على ثلاثة أنواع(١):

الأَسمُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى فَي نَفْسُهُ وَلَمْ يَقْتُرِنْ بَزْمَانَ نَحُو:

أحمد، جواد، ماء، بيت، طائر، قراءة، ذهاب.

والفعل: ما دَلّ على حَدَث وأقترن بزمان، وهو على ثلاثة أنواع:

ماض : ذهب.

مضارع: يذهب.

أمر: إذهب. أو دعاء: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي.

والمضارع يُؤْخَذُ من الماضي بزيادة حرف من أحرف «نأتي» في أوله.

ويُؤْخَذُ الأمرُ من المضارع، لدلالتهما على الاستقبال، ويكون بحذف حرف المضارعة، ثم يُنْظَرُ، فإذا كان ما بعده ساكناً جيء بهمزة الوصل، وإذا كان متحركاً بقي على ما كان، مثال ذلك:

يَذْهب: إِذْهَبْ.

يُدَخْرِج: دَخْرِج.

<sup>(</sup>١) وهناك من جعل القسمة أربعة، وجعل النوع الرابع أسماء الأفعال، وسيأتي الحديث عنها في المبنيات.

وانظر الهمع ٦/١ - ٧.

وإذا كان الطلب في الأمر من أدنى إلى أعلى كالمثال الذي ذكرنا وهو: اغفر لي يا أَلله (١)، فإنا نُسَمّيه دعاءً؛ إذ ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن نسميه أمراً؛ فالأمْرُ يكون من الأعلى إلى الأدنى.

- والحرف ما دَلّ على معنى في غيره:

مثل: هل، والباء، وإنْ، ولَمْ.

\* \* \*

#### أبيات الألفية:

كَلامُنا لَفظٌ مَفَيدٌ كه «استقم» وأسمٌ وفعلٌ ثم حَرْفِ الكَلِمْ واحِدُه كَلِمَةٌ بها كلامٌ قد يُؤَمُّ (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قُطِعَتِ الهمزةُ من لفظ الجلالة، مع أنها في الأصل وصل؛ إذ لو بقي على ذلك لاَلتقى ساكنان: الأَلف وهمزة الوصل.

<sup>(</sup>٢) ومن ذلك قولك: ألقى العميدُ كلمةً في افتتاح التَّدوة.

## المبحث الثاني

#### علامات أنواع الكلمة

جعل النحاة لكل نوع من أنواع الكلمة الثلاثة علاماتٍ يُعْرَف بها، فلكلّ من الاسم والفعل علاماتُهُ الدالّة عليه، أمّا الحرف فعلامته معروفة بالسّلب، وسيأتي بيان ذلك تفصيلًا.

### ١ - علامات الأسماء

يُعْرَف الأسم بعلاماتِ شكليّة تدل عليه، وينماز بها من الفعل والحرف، وهذه هي:

#### ١ - الجَرُّ:

وله ثلاثةُ أنواع:

أ - الجَرُّ بالحرف: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

ب - الجرُّ بالإضافة ﴿قَالَ إِنِّى عَبْدُ اللَّهِ ﴾ (٣). ويجمعهما قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَى ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٢٢/٣.

<sup>(</sup>۲) مریم ۱۹/۳۰.

<sup>(</sup>۳) سورة يس/۲۰.

أقصى: مجرور بالحرف «مِن»، والمدينة: مجرور بالإضافة.

ج - الجر بالتبعيّة (١).

مررتُ بمحمدِ الفاضل.

ومن هذا قولُه تعالى:

﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ (٢)

فالعزيز الحكيم: مجروران بالتبعية صفةً لأسم الجلالة.

### ٢ - التنوينُ:

وهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظاً لا خَطَّا (٣).

والتنوين في الكتابة ضمةٌ أو فتحةٌ أو كسرةٌ تكون في آخر الأسم مع حركة الإعراب مثل: هذا كتاب، قرأت كتابًا، نظرتُ في كتاب.

<sup>(</sup>١) وتكون التبعية بالوصف كالمثال والآية، وتكون بالعطف، والتوكيد والبدل، ويأتي الحديث عنها في أبوابها.

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر/١.

<sup>(</sup>٣) يوضع على آخر الأسم المُنَوَّن حركتان: الأولى حركة الإعراب، والثانية يشار بها إلى التنوين. وفي حال تنوين النصب توضع الفتحتان فوق الألف: كتاباً، وهو رأي الجمهور، وذهب الخليل إلى أنهما توضعان فوق الحرف الذي قبل الألف: كتابًا، ورُدِّ عليه هذا، وهناك مذهبان آخران.

انظر المحكم في نقط المصاحف/٢٠.

## وللتنوين أنواعٌ:

تنوين التمكين: وهو التنوين اللاحقُ للأسماء المعربة المُنْصَرِفة، والمراد بالأسم المعرب ما تغيّرت حركة آخره بحسب موقعه في الكلام: رفعاً ونصباً وجَرّاً. ومثال ذلك: رجلٌ، رجلٌ، رجلً، رجلً ومن هنا وإعرابُ الاسم وصَرْفُه دليلان على تمكّنه في الاسمية، ومن هنا سُمّى هذا التنوين تنوين التمكين، أو تنوين الصَّرْف.

أمّا إذا كان الأسم معرباً غير قابل للتنوين مثل: عثمان، وزينب، فإنه يسمى ممنوعاً من الصّرف، ويكون متمكناً غير أمكن، وسيأتي بيان ذلك في موضعه من الكتاب.

- تنوين التنكير: وهو اللاحق للأسماء المبيّنة للتفريق بين المعرفة والنكرة منها نحو:

مررت بسيبويهِ وسيبويهِ آخر.

فالأول: معرفة، والثاني: المنوّن نكرة(١).

- تنوينُ المقابلة: وهو ما يلحق جمع المؤنث السالم: مسلمات، مؤمنات، قالوا(٢): إنه في مقابلة النون اللاحقة لجمع المذكر السالم في مثل: مسلمون.

<sup>(</sup>١) ومثل هذا قولُنا في أسماء الأفعال: إيه، إيه، صَهْ، صَه. ويأتي الحديث عنه في بابه.

<sup>(</sup>٢) والذي سَوّغ القول بالمقابلة بينهما عند النحاة أن كليهما يُحْذَفُ عند الإضافة فنقول: مسلمو الهند، ومسلمات الهند.

- تنوينُ العِوَض: ويلحق الأسم لِيُعَوَّضَ به عن محذوف، وهو على ثلاثة أنواع:

أ - ما كان عِوضاً عن جملة، ويلحق «إذ» عوضاً عن جملة بعدها كقوله تعالى: ﴿ فَلْوَلَا إِذَا بَلَغَتِ لَلْمُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمُ عِنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا مِنْ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ

أي: حين إذ بلغت الروحُ الحلقومَ، فالتنوين في «إِذْ» عِوضٌ عن الجملة المحذوفة.

ب - ما كان عِوَضاً عن أسم، وهو ما يلحق «كُلّ، وأيّ، وبعض» عِوَضاً عما تضاف إليه هذه الأسماء:

مثال: كُلُّ قائمٌ: أي كلُّ إنسانٍ قائمٌ.

فحذف لفظ «إنسان»، ووُضِع التنوين على «كُلّ» عوضاً عنه. ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُسْنَى } (٢).

وقوله: ﴿ قُلُّ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ، ﴿ ثُلُّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقوله: ﴿ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴾(١).

ومنه: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ٥٩/٦ – ٨٤. (٢) سورة النساء ١/٥٩.

<sup>(</sup>٣) الإسراء ١٧/٨٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١١٦/٢، وانظر سورة الروم ٢٦/٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٥٣/٢.

# و ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾(١).

ج - ما كان عِوَضاً عن حرف، وهو ما يلحق الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصَّرْف (٢)، مثل: جَوَارِ، وغَوَاشِ، وأصلهما: جواري، وغواشي.

فهما على صيغة منتهى الجموع، فحذفت الياء منهما وأُتِيَ بالتنوين عوضاً عنها في الرَّفْع والجَرّ. وأمَّا في النَّصْب فتثبت الياء، ولا تنوين عليها مثل: رأيت جَوَاريَ.

وتركنا تفصيل القول في نوعين جعلهما النحاة من أنواع التنوين وهما: تنوين الترنُم (٣)، والتنوين الغالي (٤)، والثاني أثبته الأخفش، فهما لا يخصّان الأسماء، بل يكونان في الأسماء والأفعال والحروف.

٣ - النداء: ومثالُه: يا رَجُلُ، يا أَيُّها النَّاسُ.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١١٠/١٧.

<sup>(</sup>٢) ولذلك فالتنوين في جوارٍ وغواشٍ ليس تنوين صرف.

<sup>(</sup>٣) وهو ما يلحق القوافي المطلقة بحرف عِلّة نحو قول جرير: أقِـلّي الـلومَ عـاذلَ والـعــــابــن وقبولي إن أصبت لـقـد أصابـن وأصلهما قبل التنوين: العتابا، أصابا.

<sup>(</sup>٤) وهو ما يلحق القوافي المُقَيَّدة، وهي التي يكون حرف الروي فيها ساكناً كقوله: وقاتم الأعماق خاوي المُخْتَرَقْنْ

وكان قبل التنوين: المخترق.

وإنما تركنا التفصيل في هذين النوعين لأنهما عندنا من ظواهر الإنشاد لا الإعراب.

- ٤ حرف التعريف: «أل»(١): الكتاب، القلم.
  - القابلية للإسناد: محمد قائم، قام محمد.

أي أسندنا القيام إلى محمد في الجملتين: الأسمية والفعلية.

#### ٢ - علامات الأفعال

نأتي الآن إلى بيان العلامات التي تنماز بها الأفعالُ من الأسماء والحروف، وهي:

١ - الأتصال بتاء التأنيث الساكنة مثل: أَتَتْ، قَرَأَتْ (٢)
 أما تاء التأنيث اللاحقة للأسماء فإنها تكون متحركة مثل:

مؤمنةٌ، قائمةٌ

وكذلك الأمر في التاء التي تلحق الحرف: لات، رُبّت، ثُمّت، فُمّت، فإنها تكون متحركة أيضاً.

٢ - الاتصال بالضمير الدال على الفاعل ومثال ذلك:

- علمتُ، علمتَ، علمتِ، عَلِما، أُذْرُسْنَ، ادرسي، ادرسوا.

<sup>(</sup>١) والتعريف عند أهل اليمن بالألف والميم وعليه قوله ﷺ: «ليس من أمبر أمصيام في أمسفر».

<sup>(</sup>٢) تدخل تاء التأنيث المتحركة على المضارع لكنها تكون في أوله مثل: ﴿ إِذْ تَمْشِيَّ أَنْتُلُكَ فَيْ أُولُهُ مثل: ﴿ إِذْ تَمْشِيَّ أَنْتُلُكَ فَيْ فَوْلُ ... ﴾ طه ٢٠/٢٠.

- يقرأان<sup>(١)</sup>، يقرأون<sup>(٢)</sup>، تقرئين، إقرئي.

## ٣ - الإتصالُ بنونَيْ التوكيد:

- الثقيلة: وشاهدها: قوله تعالى:

﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْمَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ﴾ (٣).

- الخفيفة: وشاهدها: ﴿ كُلُّ لَهِن لَّذَ بَنَّهِ لَنَشَفُّنَّا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾ (٤).

وقد أجتمعا في قوله تعالى:

﴿ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُومُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونُا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴾ (٥).

٤ - دخول «قد» (٦) عليها مثل:

قد قام، قد يقوم.

ومنه قوله تعالى: ﴿قَدْ أَقْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) هذا هو الرأي الراجح في كتابة الألف مفردة؛ لأنها ركن في جملتها، وكتابته يقرآن: - كذا بالمد - ضعف.

<sup>(</sup>٢) هذه همزة شبه متوسطة، لك في كتابتها صورتان، هذه واحدة. والثانية: يقرؤون. فالأولى مراعاة لما كانت عليه قبل الضمير من الطرف، والثانية عُؤمِلَتْ معاملة الهمزة المتوسطة.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٨٨/٧.

<sup>(</sup>٤) سورة العلق ٩٦/٥١.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف ٣٢/١٢.

<sup>(</sup>٦) وتفيد مع الماضي التحقيق. ومع المضارع التقليل، ولها معان أخر تأتي في موضعها.

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون ١/٢٣.

وقوله: ﴿ قُدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ ۚ فَلَنُولِيَـنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهُ ۗ ﴾ (١).

## ۵ - دخول السين وسوف<sup>(۲)</sup>:

سيقوم، سوف يقوم

قال تعالى (٣): ﴿ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُوَّ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾.

وقال(٤): ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ .

#### ٦ - النواصب والجوازم:

وهي أحرف وأسماء تدخل على المضارع.

﴿ لَنَ نَنَالُوا الَّذِ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَّ ﴾ (٥).

﴿ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُنِ لَهُ حَفْوًا أَحَدًا ﴾ (٢).

وهذه العلامات منها ما هو خاص بالماضي مثل: تاء الضمير وتاء التأنيث في آخر الفعل...

<sup>(</sup>١) سورة اليقرة ٢/٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) ويسميان حرفي تنفس، والمراد بالتنفيس توسعة الزمن من الحال إلى الاستقبال، وقالوا: السين للمستقبل القريب، وسوف: للبعيد، فجعلوا من بنائهما وفرق ما بينهما دليلاً على القرب والبعد.

 <sup>(</sup>٣) سورة النبأ ٧٨/ ٤ - ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة التكاثر ٣/١٠٢ - ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ٩٢/٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الإخلاص ١١١٧ - ٤.

ومنها ما هو خاص بالمضارع كالسين وسوف، والنواصب والجوازم.

ومنها ما هو مشترك، ف «ياء» المؤنثة المخاطبة تتصل بالمضارع والأمر، وكذلك نونا التوكيد: الثقيلة والخفيفة (١٠).

## ٣ - الحرف

ذكرنا في صدر هذا المبحث أنّ علامة الحرف معروفة بالسَّلْب، ومعنى ذلك أن الحرف ليس له علامة يُماز بها من غيره، ومن ثَمّ فإنّ علامته هي عدم قبوله علامات الأسماء والأفعال التي تقدّم بيانها.

والحرف ليس له معنى إذا جاء منفرداً، وإنما يكتسب معناه من سياق الكلام الذي يقع فيه.

#### والحروف على نوعين:

#### أ - مختصة:

- بالأسماء: مثل: حروف الجر، والنداء، والأحرف الناسخة.
- بالأفعال: كحروف النصب والجزم، وقد، والسين وسوف.

<sup>(</sup>١) قد يُفْهَمُ من الكلمة معنى الأمر وهي ليست فعلاً يقبل نوني التوكيد، نحو قولنا: صَهْ، أي: اسكُتْ، وحَيِّ في قول المؤذّن: حَيِّ على الصلاة، بمعنى أَقْبِل، وتُعَدُّ مثل هذه الكلمات أسماء أفعال.

#### ب - مشتركة:

وتأتي مع الأسماء والأفعال مثل: أحرف الاستفهام، وأحرف العطف.

\* \* \*

## أبيات الألفية:

بالجرّ والتنوين والنّدا وأل ب «تا» فعلت وأتتْ و «يا» آفعلي سواهما الحرفُ كـ «هل» (٢) و «في» و «لم» وماضيَ الأفعال بالتامِزْ (٣) وسِمْ (٤) والأمرُ إن لم يكُ للنون مَحَلُ والأمرُ إن لم يكُ للنون مَحَلُ

ومُسْنَدِ، للأسم تمييزُ حَصَلُ ونون أقبِلَنَّ فعلٌ ينجلي (١) فعلٌ مضارعٌ يلي لم ك: يَشَمُ بالنون فِعْلَ الأمر إنْ أَمْرٌ فُهِمْ فيه هو اسم نحو صَهْ وحَيَّهَلْ (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: يتضح الفعل بالتاء التي في «فعلتَ»... إلخ.

<sup>(</sup>٢) هل: مثال للمشترك، و«في» للمختصّ بالآسم، و«لم» للمختصّ بالفعل.

<sup>(</sup>٣) أي: مَيِّز الفعل الماضى بالتاء.

<sup>(</sup>٤) اجعل نوني التوكيد سِمَةً لفعل الأمر.

<sup>(</sup>٥) أراد بهذا أسم فعل الأمر.

# نصوص للتدريب على الأسماء والأفعال والحروف

#### ١ - قال تعالى:

## بنير لِنْهُ الْتَمْزَالِ حِيْدِ

﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۗ هَ حَقَى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثَلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلًا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَ لَمُ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَ لَكُونَ كَاللَّهُ عَلَى لَكُونَ كَاللَّهُ عَلَى الْمَا الْمَقِيدِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَعُلُنَ يَوْمَهِذٍ عَنِ النَّعِيدِ ۞ ثُمَّ لَلْمُعَالِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

سورة التكاثر

#### ٢ - قال تعالى:

## بِنْيِ لِلْهُ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ مِنْ الْحَالِ الْحَالِ مِنْ الْحَالِ مِنْ الْحَالِ مِنْ الْحَالِ مِنْ الْحَالُ الْحَالُ مِنْ الْحَالُ الْحَالُ مِنْ الْحَالُ الْحَالُ مِنْ الْحَالُ الْحَلْمُ الْحَالُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَالُ الْحَلْمُ الْمُعْلِقِ الْحَلْمُ الْمُعْلِلْ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْعِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ لِلْمُ لِلْمُعِلْمُ الْمُعْم

﴿ وَيْلُ لِيكُلِ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ ۞ الَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۞ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَا وَعَدَّدَهُ ۞ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَاءُ أَخْلَدَهُ ۞ كَلَّ لَيُلْبَدُنَ فِي الْمُطْمَةِ ۞ وَمَا أَذَرَكَ مَا الْمُطْمَةُ ۞ نَارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ ۞ اللّهِ تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْقِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُنَادُةً ۞ نَالُهُ مُنَدَّةً ۞ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةً ۞ اللّهِ مَمَدَدةً ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُمَدّدةً ۞ إِنَّهَا عَلَيْهُمْ عَلَى الْأَفْقِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِم مُمّادِهُ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُمّادِهُ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

سورة الهمزة

٣ - قال تعالى: ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَا وَلَا إِلَا مِنْ عَطَاءِ رَبِكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ
 ٢٠/١٧ مَ عَظُورًا ﴾
 ٢٠/١٧ مَ عَظُورًا ﴾

٤ - قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَهِ نِهِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونُ ﴿ يَنْصَرِ ٱللَّهِ ﴾
 ٥ - ٤/٣٠ سورة الروم ١٣٠٠ - ٥

٥ - في الحديث: «لا حول ولا قوة إلا بالله كَنْزٌ من كنوز الجنة».
 ٦ - «زعموا مطيّةُ الكذب».

\* \* \*

## المُعْرَب والمَبْنِيّ

قدّمنا أنّ الكلم في العربية يتنوع إلى ٱسم وفعل وحرف، ولهذه الأنواع الثلاثة في اللغة العربية عند استعمالها في الكلام حالتان:

#### إعراب وبناء.

۱ - فالمُعْرَب من الكلمات هو ما يتغير آخره تبعاً لتغيّر العوامل التي تسبقه.

ومثال المعرب من الأسماء:

- جاء عبدُالله .
- رأيت عبدَالله.
- مررتُ بعبدِالله .

ومثال المُعْرَب من الأفعال:

- يكتبُ - لن يكتبَ - لم يكتبُ

٢ - والمبني من الكلمات هو ما يلزم آخره حالة واحدة حركة أو سكوناً، وإن أختلفت العوامل التي تسبقه.

ومثال المبني من الأسماء:

- نجح هؤلاءِ الطلبةُ.
- كرمت هؤلاء المتفوّقين.
  - مررتُ بهؤلاءِ العلماءِ.

فأسم الإشارة «هؤلاء» لزم البناء على الكسر في حالاته الثلاث: فاعلًا في المثال الأول، ومفعولًا في المثال الثاني، وواقعاً بعد حرف الجرّ في المثال الثالث.

ومثال المبنيّ من الأفعال:

- جاء الحقُّ وزَهَقِ الباطل.
  - اقرأ كتابك.

- يظهر مما تقدّم أنّ الإعراب والبناء يقعان في الأسماء والأفعال، غير أنّ الإعراب أصلٌ في الأسماء، وفرع في الأفعال. أما البناء فأصل في الأفعال، وفرع في الأسماء. ويقتضي ذلك أن الأسماء أكثرها معرب، وأقلّها مبني، أما الأفعال فأكثرها مبني وأقلّها معرب. ويأتي بيان ذلك مُفصّلاً فيما بعد.

ويتبقى لنا من أقسام الكلم الحروف. والحروف كلها مبنيّة.

\* \* \*

## البناء في الأسماء

تقدّم أن أكثر الأسماء يجيء معرباً، وأقلّها يكون مبنياً وعلى هذا فإنّ حصر الأقل أَيْسَرُ من تتبع الكثير.

ولقد عرفنا أنّ الحروف كلها مبنيّة؛ ومن ثَمّ ذهب العلماء إلى أنّ علّة البناء فيما بُني من الأسماء هي أنها أشبهت الحروف، وحصروا أوجه المشابهة فيما يأتي:

الشّبة الوضعيّ: وهو أن تكون الأسماء موضوعة على حرف هجائيّ واحد، أو أثنين...، وعلى هذه المشابهة يُبْنَى من الأسماء ما أشبه الحروف في الوضع؛ مثال ذلك:

قرأتُ: التاء: هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل، فهو أسم، ولا يكون فاعلًا إلا الأسم، غير أنه جاء على حرف واحد؛ فبُنِيَ لهذه العلّة.

ومثله: واو الجماعة في: قرأوا، ونون النسوة في قرأنَ، فكلاهما أسم مبنيّ لشبهه بالحرف في الوضع.

ومثال الأسم الموضوع على حرفين: عَلِمْنا، فالضمير «نا» اسم، وهو في محل رفع فاعل مع أنه مكوّن من حرفين اثنين مثل: عن وفي ولن، ولما كانت هذه المشابهة في التكوين بُني على السكون. ولهذا الشبه كان بناء الضمائر.

#### ٢ - الشَّبَهُ المعنويُّ: وهو نوعان:

أ - معناه أن يُشْبِهَ الأسم من حيث المعنى حرفاً موجوداً مثل: مَتَى: فهو يُشْبِهُ همزة الاستفهام الموضوعة لهذا الغرض، كما أنه يُستعمل شرطاً مثل «إنْ» وهو حرف.

مثال ذلك:

- متى تسافر؟، أتسافر؟
- متى تسافر أسافر، إن تسافر أسافر.

ب - أن يكون الأسم مشابها في المعنى لحرف غير موجود، ومثاله:

"هنا"، فإنه آسم يُشار به إلى المكان، وهو مبنيّ، وليس من عِلّة تقتضي هذا البناء إلا مشابهة حرف كان ينبغي أن يُوضَع، ولكنه لم يرد في كلام العرب؛ لأن الإشارة معنى من المعاني، فحقُها أن يُوضَعَ لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي: ما، لا، لن، وعلى هذا فقد بنيت أسماء الإشارة لأنها تشبه في المعنى حرفاً مقدَّراً لم يَنْطِقْ به العربُ(١).

٣ - يُبْنَى بعضُ الأسماء لأنه يشبه الحرف في أنه يؤثّر فيما بعده، ولا يتأثّر بما يسبقه، ومثال ذلك ما يكون في أسماء الأفعال،

<sup>(</sup>۱) هذا نوعٌ من التعليل الفلسفيّ الذي نصادفه كثيراً في مُصَنَّفات النحو، وهو شكلٌ من أشكال طرد العلة لاَستيعاب ما يَنِدُّ عنها من ظواهر الكلام، وفيه من لَذَّات العقل ما يُعْتَاضُ به عن خروق المنهج.

مثل: صَهْ، مَهْ، أُفّ.

وشاهد ذلك قوله تعالى:

﴿ أُنِّ لَّكُورُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴿ (١)

فكلمة «أُفّ» آسم فعل بمعنى أتضجّر، وقد عمل فيما بعده، ولم يتأثّر بعاملٍ يسبقه، وليست الحال كذلك مع «أتضجّر» الذي هو فعل مضارع يتأثّر بعوامل النصب والجزم.

## ٤ - الشَّبَهُ الافتقاريُ:

ومعناهُ أنّ الحرف مُفْتَقِرٌ إلى غيره، ولا يقوم بنفسه، بل لا يظهر له معنى إلا في سياق كلام يُدْرَجُ فيه.

فإذا قلت: «إلى»، كذا مفرداً فلا معنى له.

وإذا قلت: وصلتُ إلى الكلية، فقد أفاد الحرف «إلى» أنتهاء الغاية.

لذلك تُبْنَى الأسماء التي تشبه الحرف في الأفتقار إلى ما بعدها لتحقيق الفائدة، وذلك كالأسماء الموصولة؛ فإنها أسماء مبهمة (٢) لا يظهر لها معنى إلا إذا جاءت جملة الصلة بعدها مُبَيّئةً لها.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢١/٦١.

<sup>(</sup>٢) وإنما جاءها التعريف من جملة الصلة.

وأصل التسمية: الاسم الموصول بجملة تأتي بعده توضّع معناه، وتزيل إبهامه، ثم دَرَجَ النحاة على استعماله مختصراً بحذف ما بعد «الموصول». ويأتي بيان ذلك في موضعه.

## المَبْنِيَّات

ونأتي هنا إلى حَصْر المبنيّات من الأسماء والأفعال، وبيانُ ذلك فيما يأتي:

#### أ - المبنيّاتُ من الأسماء:

- ١ المضمرات. مثل: أنت، هو، هُنّ، جئت، كتابُهُ.
  - ٢ أسماء الإشارة مثل: هذا، هذه، أولاء، هنا.
    - ٣ أسماء الأستفهام مثل: مَن، ما، متى.
  - ٤ الأسماء الموصولة مثل: الذي، التي، مَن، ما.
    - ٥ أسماء الشرط مثل: مَن، مهما، أينما، متى.
  - ٦ أسماء الأفعال مثل: صَهْ، هيهات، نَزَالِ، أُفّ.
    - ٧ بعض الظروف مثل: حيث، إذ، إذا، رَيْثَ.
    - ٨ الأسماء المركبة مثل: هو جاري بَيْتَ بَيْتَ.
    - ٩ اسم لا النافية للجنس (١): لا رجل في الدار.

#### المبنيات من الأفعال:

الأصل في البناء في الأفعال أن يكون في نوعين منها:

<sup>(</sup>١) في بعض حالاته.

- ١ الأفعال الماضية، مثل:
- ضرب، عَلِمَتْ، ذَهَبا، قَرَأْتُ، حَضَروا.
  - ٢ أفعال الأمر<sup>(١)</sup> مثل:

اذهب، اذهبْنَ، اقرأا، اقرأوا، اقرئي، إمْضِ

وأمّا الفعل المضارع فالأصل فيه الإعراب، ويبنى في حالتين يأتي بيانهما لاحقاً.

|              | المبنيات                 |                            |
|--------------|--------------------------|----------------------------|
| الحروف       | الأفعال                  | الأسماء                    |
| جميعها مبنية | ١ - الفعل الماضي         | ١ - الضمائر                |
|              | ٢ – فعل الأمر            | ٢ - أسماء الإشارة          |
|              | ٣ - الفعل المضارع المتصل | ٣ - الأسماء الموصولة       |
|              | بنون النسوة أو إحدى      | ٤ - أسماء الاستفهام        |
|              | نوني التوكيد             | ٥ - أسماء الشرط            |
|              |                          | ٦ - أسماء الأفعال          |
|              |                          | ٧ – بعض الظروف             |
|              |                          | ٨ - الأسماء المركبة        |
|              |                          | 9 - أسم «لا» النافية للجنس |
|              |                          | «في بعض حالاته»            |
|              |                          |                            |

<sup>(</sup>١) سوف نذكر خلاف الكوفيين فيه.

### أبيات الألفية:

والأسمُ منه مُغرَبٌ ومبني كالشبه الوضعيّ في أسمَيْ جئتنا وكناية عن الفعل بلا ومُغرَب الأسماء ما قد سلما

لِشَبهِ من الحروف مُدْني والمعنوي في متى وفي هنا تأثّر وكأفتقار أُصلا من شبه الحرف كأرضٍ وسُما

### علامات البناء والإعراب

للبناء والإعراب علامات تكون في نهاية الكلمة يُعْرَف بها المبنيّ من المُعْرَب، كما تُعْرَف بها حالات الإعراب من رفع أو نصب أو جَرّ أو جزم.

#### علامات البناء:

### للبناء أربع علامات هي:

- ١ السُّكون: ويكون في مواضع، منها:
  - أسماء الأفعال مثل: صَهْ، مَهْ.
    - الضمائر مثل: أنا، هُمْ.
  - أسماء الإشارة مثل: ذا، ذي.
- الأسماء الموصولة مثل: الذي، مَنْ.
  - أسماء الشرط مثل: مَنْ، مهما.
    - بعض الظروف مثل: إذ، إذا.
  - أسماء الاستفهام مثل: كم، متى.
- فعل الأمر للمخاطب المُذَكِّر: اكتب.
  - ۲ الفتح: ومن مواضع وروده:
- العدد المركب تركيباً مزجيّاً مثل: أَحَدَ عَشَرَ.

- الحال المركبة مثل: فلأنّ جارى بيتَ بيتَ.
- أذكر الله صباحَ مساءً.
  - بعض الظروف مثل: رَيْثَ.
  - ٣ الضم: ومن مواضع وروده:
    - الضمير في: مِنْهُ.
  - بعض الظروف: حيث، مُنْذُ.
- الفعل الماضي المُسْنَد إلى واو الجماعة: كتبوا.
  - ٤ الكسر: ومن مواضع وروده:
  - - الظرف: أُمْس. - أسم الإشارة: هؤلاء.
  - بعض الأعلام مثل: حَذَام.

    - ٥ حذف النون:
- ويكون في فعل الأمر المُسْنَد إلى ألف الأثنين، أو واو
  - الجماعة، أو ياء المخاطَبة. مثل: اكتبا، اكتبوا، اكتبي.
    - ٦ حذف حرف العِلَّة من الأمر المُعْتَلِّ الأصل:
  - مثل: اخش، ارم، ادع.
  - ويأتي بيانٌ مُفَصَّلُ لجميع ما سبق في أبوابه إن شاء الله تعالى.

### علامات الإعراب

في علامات الإعراب تفصيلٌ، فمنها ما هو أصليّ، ومنها ما هو فَزْعِيّ، وترتبط هذه العلامات بأبواب النحو المختلفة؛ ولذلك أخلصنا لها المبحث الآتي.

# العلامات الأصلية للإعراب هي:

- ١ الرفع، وعلامته الضمة: يكتب، جاء محمدٌ.
- ٢ النصب، وعلامته الفتحة: لن يكتب، رأيت محمداً.
  - ٣ الجزم، وعلامته السكون: لم يكتب.
  - ٤ الجرُّ، وعلامته الكسرة: مررت بمحمدٍ.

وللأفعال من ذلك: الرفع والنصب والجزم، ولا جَرَّ فيها. وللأسماء: الرفع والنصب والجرَّ، ولا جَزْمَ فيها.

### العلامات الفرعية:

### ١ - الرفع، وله العلامات الآتية:

- أ الألف في المثنى وما أُلْحِقَ به: يُكرَمُ الفائزان.
- الفائزان: نائب عن الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف.
- ب الواو في جمع المذكر السالم وما أُلْحِقَ به: أفلح <u>المؤمنون</u>. المؤمنون: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو.

والأسماء الستة: جاء ذو تُقى.

ذو: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو.

ج - ثبوت النون في الأفعال الخمسة: يؤمنون بالله ورسوله. يؤمنون: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون.

### ٢ - النصب، وله العلامات الآتية:

أ - الألف: في الأسماء الستة: رأيت ذا عِلْم. ذا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف.

ب - الياء: في المثنى: أَكْرَمْنا الناجِحَيْن.

الناجِحَيْن: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء.

في جمع المذكر السالم وما أُلْحِقَ به: جزى الله المُتَّقِينِ خيراً.

المتقين: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء.

ج - حذف النون من الأفعال الخمسة:

﴿ لَنَ لَنَالُوا ٱلَّهِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (١)

تنالوا، تنفقوا: فعلان منصوبان، وعلامة نصبهما حذف النون.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٩٢/٣.

# د - الكسرة: في جمع المؤنث السالم وما أُلْحِق به:

﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ (١)

الحسنات، السيئات: اسمان منصوبان، الأول أسم إنّ، والثاني مفعول به، وعلامة نصبهما الكسرة عوضاً عن الفتحة.

#### ٣ - الحرّ: وله العلامتان الآتيتان:

أ - الياء: في الأسماء الستة: مررتُ بذي عِلْم.

ذي: ٱسم مجرور بالباء وعلامة جَرّه الياء.

- في المثنى وما أُلْحِقَ به: احتفيتُ بالعالِمَيْنِ.

العالِمَيْن: أسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء.

وفي جمع المذكّر السّالم وما أُلْحِقَ به:

- مررت بالمجاهِدِينَ يقاتلون قتال الأبطال.

المجاهِدِينَ: أسم مجرور بالباء وعلامة جَرّه الياء.

ب - الفتحة: وهي علامة الجَرّ في الأسم الممنوع من الصَّرف: مررت بإبراهيم

إبراهيمَ: اسم مجرور بالباء وعلامة جَرّه الفتحة عوضاً عن الكسرة.

(1) mere age 1/11.

# ٤ - الجزم: وله العلامتان الآتيتان:

أ - حذف النون في الأفعال الخمسة:

لم يذهبا، لم يذهبوا، لم تذهبي

ب - حذف حرف العلة من آخر الأفعال المُعْتَلَّة:

لم يخشَ ، لم يَرْم ، لم يَدْعُ.

\* \* \*

### بيتا الألفية:

... ... والأصلُ في المبنيّ أن يُسكّنا ومنه ذو فتح وذو كسرٍ وضَمُّ كأينَ أَمْسِ حيثُ والساكِنُ كَمْ – وقال:

والرفع والنصب أجعلنْ إعرابا لِأسم وفِعْلِ نحو: لن أهابا والاسم قد خُصص الفعلُ بأن ينجز ما

# نص للتدريب

# على أنواع المُعْرَبات والمبنيّات

١ - قال تعالى:

# بني لينوالجمز الحب م

من سورة آل عمران

٢ - قال دَيْسَم بن طارق من شعراء الجاهلية::

إذا قالت حَذَامٍ فَصَدِّقوها فإنّ القول ما قالت حَذَامٍ

٣ - قال المتنبي:

ومركوبُه رِجْلاه والثوبُ جِلْدُه

فلا مَجْدَ في الدنيا لمن قَل ماله ولا مالَ في الدنيا لمن قَلَّ مَجْدُه وفي الناس مَن يرضى بميسورِ عَيْشِهِ

# الإعراب الظُّاهريِّ والتقديريّ

يتنوع الإعراب بحسب ظهور العلامات الإعرابيّة على آخر الكلمة إلى نوعين:

أ - الإعراب الظاهري، ويُسَمَّى الإعراب اللفظي، ويكون أثر العامل فيه ظاهراً في آخر الكلمة.

يعبدُ المؤمنُ رَبُّه

ويكون في غير المعتلّ من الأسماء والأفعال.

ب - التقديري: هو الإعراب الذي لا يظهر على آخر الكلمة؛ فتكون
 الحركة ملحوظة غير ملفوظة، ويكون فيما يلي:

١ - في الكلمات المعتلّة بالألف أو الواو(١) أو الياء.

٢ - المضاف إلى ياء النفس.

٣ - المَحْكِيّ: ويكون بحكاية كلمةٍ أو جملة.

مثال الكلمة: - كتبتُ: يَعْلَمُ (٢)، أي: كتبت هذه الكلمة.

- «كتب: فعل ماض».

<sup>(</sup>١) ما عدا النصب، فإنّ الفتحة تظهر على الواو والياء لخفَّتها.

<sup>(</sup>٢) يعلم: في الأصل فعل مضارع، ووقع هنا مفعولاً به، فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدّرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية.

كتب: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الفتحة، التي هي حركة البناء الأصلية للفعل ومثله: رأيت خالداً، فتقول: مَن خالداً؟

فخالداً: خبر المبتدأ «مَن» مرفوع وعلامة الرفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية.

#### ومثال حكاية الجملة:

كتبتُ «إِسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ»، فالجملة في محل نصب مفعول به. ومثله: جاء تأبط شراً (١)، وأكرمت جادَ الحَقُّ، مما سُمّى به.

<sup>(</sup>١) تأبط شراً: لقب لشاعر من شعراء الجاهلية، وهو مركب إسنادي، وهو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدّرة على آخره منع من ظهورها حركة التركيب، ومثله: جاد الحقُّ.

# الإعراب التقديريّ في الأسماء

# ١ - الأسم المقصور

الأسم المقصور (١): هو كُلُّ ٱسم آخره ألف لازمة.

مثل: عصا، رحى، فتى.

والقصر: الحبس<sup>(١)</sup> والمنع؛ ولذا سُمّي مقصوراً؛ لأنه حُبِس عما يستحقه من الإعراب من حيثُ ظهورُ الحركات.

وقيل: سُمّي كذلك لأنه منع من المدّ، فلم يأتِ مثل: صحراء وبَيْداء.

- واشتُرِط فيه أن تكون الألف لازمة أي: من أصل الكلمة، وذلك لإخراج الأسماء الستة والمثنى؛ فإن الألف فيهما غير لازمة، نحو: رأيت أخا عمر، وتفوق لاعبا الكرة.

<sup>(</sup>١) يستشهد النحاة على معنى الحبس بقوله تعالى: ﴿ حُورٌ مَّقَصُورَتُ فِي ٱلِّذِيَامِ ﴾ الرحمن ٥٥/ ٧٢ فيقولون: مقصورات: أي: محبوسات في الخيام.

ولعل الأُوْلى ما قاله الزمخشري: «مقصورات: قُصِرُن في خدورهن.

يقال: امرأة قصيرة وقَصُورة ومقصورة: مُخَدَّرة، وقيل: إنّ الخيمة من خيامهن دُرّة مُجَوَّفة» اهـ. وهي على هذا المعنى تكريم لا حَبْس. وانظر الكشاف ١٩٢/٣.

وقال أبو حيان: «والنساء تُمْتَدَحُ بذلك؛ إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهن... وقال الحسن: «لسن بطوّافات في الطرق...» البحر ١٩٩/٨.

- وتُقَدَّر الحركات الثلاث على آخره، والمانع من ظهورها التعذُّر، أي: استحالة النطق بالحركة مع وجود الألف الساكنة.

#### ومن شواهد ذلك:

- ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰ لُهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحَرَيْنِ ﴾ (١). - ﴿ وَأَلْقِ عَصَالًا فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُمَّزُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُذْبِرً ﴾ (٢).

#### بين التعريف والتنكير:

الأَسم المقصور على نوعين: مُعَرَّف، ومُنَكَّر.

فأما النكرة منه فهو على نوعين أيضاً: مُنْصَرِف، وغير مُنْصَرِف.

أ - المُنْصَرف: ويدخله التنوين: مثل: فتي.

فيلتقي ساكنان: الألف والتنوين، فتُخذَفُ الألف لفظاً، وتُقَدَّرُ الحركة على الألف المحذوفة.

مثال ذلك قوله تعالى:

﴿ أُوْلَتِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِم مَ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (٣).

عَلَىٰ هُدَى: - على: حرف جَرّ، هدى ٱسم مجرور بـ «على» وعلامة جره الكسرة المقدّرة على الألف المحذوفة لفظاً المثبتة خطاً، منع من ظهورها التعذر.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٦٠/١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ١٠/٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢/٥.

ب - المقصور غير المنصرف، وهو ما كان في آخره ألف التأنيث المفردة: فُضْلى، أُخْرى، عطشى، ليلى، فهذا تثبت ألفه لفظاً وخطاً؛ لأنه لا يدخله تنوين.

# معنى التَّعَذُّر:

معنى التعذّر استحالة النطق بالحركة، وسبب ذلك أنّ حرف العلة، وهو الألف، ساكن، فكيف نجمع بالنطق بين سكون وحركة؟ ولما كان ذلك غير ممكن نطقاً قيل: منع من ظهور الحركة التعذّر.

# نموذج للإعراب

# ١ - قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰلَهُ.. ﴾

قَالَــ: فعل ماض مبنى على الفتح.

مُوسَىٰ : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدّرة على الألف منع من ظهورها التعذر .

### لِفَتَلْهُ:

اللام: حرف جَرّ.

فتى: أسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذّر.

والهاء: ضمير متصل مبنيّ على الضم في مَحَلّ جَرِّ بالإضافة

#### ٢ - قال تعالى:

﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ (١) ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ (١) ٧٣/٣

إِنَّ : حرف ناسخ.

اللهُكَانُ : اَسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدّرة على الألف منع من ظهورها التعذّر.

هُدَى: خبر (إن) مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدّرة على الألف منع من ظهورها التعذّر.

الله: لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة.

# الإعراب التقديري في الأسماء

# ٢ - الأسم المنقوص

هو كل أسم في آخره ياء لازمة مكسورٌ ما قبلها، مثل: القاضي، المهتدي.

- وشرط لزوم الياء لاستبعاد ما كان فيه ياءٌ غير لازمة، مثل: ياء التثنية، وياء جمع المذكّر السالم، وياء الأسماء الستة، وياء الأسم المنسوب. وهو ما يأتي بيانه في أبوابه.
- وشَرْطُ كَسْرِ ما قبل الياء يلزم عنه أنّ الأسماء التي تنتهي بياء لازمة غير مسبوقة بكسر لا تُعَدّ من الأسماء المنقوصة، ومثال ذلك: ظبى، رَمْى.

وفي هذه الحالة تُعامَلُ هذه الأسماء معاملة الصحيح من حيثُ ظهورُ الحركات، فتقول: هذا ظبي، رأيت ظبياً، نظرتُ إلى ظبي.

#### سبب التسمية:

سُمِّي هذا النوع من الأسماء منقوصاً لأنَّ لامه تُحْذَفُ في حال التنكير، فنقول: قاض، مُرْتَض.

وقيل: سُمِّي منقوصاً؛ لأنه نقص فيه ظهور بعض حركات الإعراب، ويأتي بيانه بعد قليل.

#### إعرابه:

أ - في حالَتَيْ الرفع والجَرْ تُقَدَّر الحركة على الياء في آخره، مثال ذلك:

حكم القاضي بين المتخاصِمَيْن. للراضي بقضاء الله منزلةُ الصابِرِين.

ب - في حالة النصب تظهر الفتحة على الياء لخفتها، وشاهد ذلك: ﴿ يَنْقُومَنَا ٓ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ ﴾ (١).

### معنى الثِّقَل:

يمنع من ظهور الضمة والكسرة على الياء الثقل، أي: ثقل النطق بالضمة والكسرة مع الياء على اللسان، وهذا يعني أنه كان يجوز في الأصل ظهور (٢) هاتين الحركتين:

# جاء القاضِيُ، مررتُ بالقاضِي

ولكن هذه اللغة بنيت على الخفة؛ فحذفت الحركة لثقلها (٣).

#### المنقوص النكرة:

إذا جاء الأسم المنقوص في حالَتَيْ الرفع والجَرّ نكرةً فإنّ الياء تحذف

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ٣١/٤٦.

 <sup>(</sup>٢) ومن هنا يبدو لك الفرق بين التعذُّر وهو الاستحالة في المقصور، والثقل، وهو ممكن في المنقوص.

<sup>(</sup>٣) يسمى حذف الحركة عند علماء الصرف في مثل هذا الموضع الإعلال بالتسكين.

لالتقاء الساكنين: سكون الياء، وسكون التنوين، وشاهد ذلك الآية: ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِي ﴾ (١).

والحديث: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».

وتكون الحركة مقدّرة على الياء المحذوفة لفظاً وخَطّاً لألتقاء الساكنين.

أما في حالة النصب فتظهر الفتحة مع التنوين؛ وذلك لخفّتها. قال تعالى:

﴿ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النحل ٩٦/١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٩٣/٣.

# نموذج للإعراب

### قال شوقى:

وإذا فاتكَ ٱلتفاتُ إلى الما ضي فقد غاب عنك وَجْهُ التّأسّي

الماضي: أسم مجرور به «إلى» وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل.

التأسِّي: مضاف إليه مجرور وعلامة جَرَّه الكسرة المقدَّرة على الياء منع من ظهورها الثقل.

- قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِئً وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ سورة الرعد ٧/١٣ لكل: اللام: حرف جَرّ.

كل: أسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة.

قوم: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة.

والجارّ والمجرور متعلّقان بمحذوف خبر مقدّم.

هاد: مبتدأ مؤخّر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدّرة على الياء المحذوفة لفظاً وخَطّاً منع من ظهورها الثقل.

قال تعالى: ﴿ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عَرْضِيًّا ﴾ سورة مريم ١٩/٥٥

- مرضيّاً: خبر «كان» منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

# الإعراب التقديريّ في الأسماء

# ٣ - المضاف إلى ياء النَّفْس

إذا أُضيف الآسم إلى ياء النَّفْس «ياء المتكلِّم» فإنَّ حركة الإعراب تكون مقدّرة على ما قبل الياء في الرفع والنصب والجر.

من شواهد ذلك:

- ﴿ ذَٰلِكُما مِنّا عَلَمَنِي رَبٍّ ﴾ (١)
- ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ﴾ (٢)
- ﴿ وَٱنَّبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَآءِى ٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَكَ وَيَعْقُوبَ ﴾ (٣).
- أ في الآية الأولى: رَبِّي: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدَّرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اُشتغالُ المَحَلَّ بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة.
- ب في الآية الثانية: قومي: أسم «إنّ» منصوب والحركة وهي الفتحة مقدّرة على ما قبل الياء كالآية السابقة.
- ج وفي الآية الثالثة: آبائي مجرورة بالإضافة إلى «مِلَّة»، وعلامة الجَرِّ الكسرة المقدِّرة (٤) على ما قبل الياء.

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۳۷/۱۲. (۲) سورة الشعراء ۲۹/۲۲.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٣٨/١٢.

<sup>(</sup>٤) وذهب ابن مالك وبعض المحققين إلى جواز أن تكون الكسرة الظاهرة في حالة الجَرّ كسرة =

وشرط الإعراب السابق أن تكون الياء قد أضيفت إلى آسم مفرد صحيح الآخر وما في حكمه (١).

فإن كان المضاف أسماً مقصوراً مثل: عصاي، أو منقوصاً مثل: قاضِيً، أو مثنى مثل: كتاباي، كتابيً، أو جمع مذكّر سالماً مثل: «مُخْرِجيّ»، فإن علامة الإعراب في هذه الحالات لا تختلف في هذه الأسماء عن حالها قبل دخول الياء. «انظر بيان ذلك في نماذج الإعراب الملحقة بهذا المبحث».

# مَحَلُّ ياء المتكلّم:

تكون ياء المتكلم مبنية في محل جر بالإضافة مع الأسماء، وشأنها في ذلك شأن كل ضمير يضاف إلى اسم.

#### حركة بنائها:

تكون في الأصل ساكنة، وتأتي مفتوحة في بعض الأسماء، ويجب فتحها في بعض الحالات مثل الاسم المقصور: عصاي، لئلا يجتمع ساكنان، وكذا مع يا المنقوص: قاضِيَّ، بسبب إدغام ياء الاسم المنقوص في ياء النفس، ومثلهما المثنى والجمع.

<sup>=</sup> إعراب، ورُدّ عليهم ذلك؛ لأنها كسرة لمناسبة الياء، فلا يُجْمَع لهذه الكسرة وصفان: علامة الإعراب، ومناسبة ما بعدها.

وانظر شرح شذور الذهب/٢٤ ففيه تعليل.

<sup>(</sup>١) مثال ما كان في حكم المفرد هنا جمع التكسير، كما في «آبائي».

# نموذج للإعراب

# - ﴿ قَالَتَ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَأَ ﴾

القصص ٢٨/٥٢

إنّ: حرف ناسخ.

أبي: أسم «إنّ» منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدّرة على ما قبل ياء النفس منع من ظهورها أشتغالُ المَحَلّ بالحركة المناسبة.

والياء: ضمير متصل مبني على السكون في مَحَل جَرّ بالإضافة. وجملة «يدعوك» في محل رفع خبر «إنّ».

﴿ رَّبِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ
 وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِلِمِينَ إِلَّا نَبَازًا﴾

ولوالدي: الواو: حرف عطف، واللام: حرف جَرّ.

والديّ (۱): آسم مجرور باللام وعلامة جَرّه الياء لأنه ملحق بالمثنى، وحذفت النون للإضافة، وياء النفس ضمير متصل مبني على الفتح في مَحَلّ جَرّ بالإضافة.

<sup>(</sup>١) أصل اللفظ لوالدين + ي «ياء النفس»، فحذفت النون للإضافة، فاجتمع ياءان، فأدغمت الأولى في الثانية. فصار والديّ.

- قال الشاعر:

عدايَ لهم فَضْلٌ عليً ومِنّة فلا أَذْهَبَ الرحمنُ عني الأعاديا هُمُ وَصَفُوا لي زَلّتي فأجتنبتُها وهم نافسوني فأكتسبتُ المعاليا

عِدايَ: عِدا: أسم مقصور مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدّرة على الألف منع من ظهورها التعذر.

والياء ضمير متصل مبني على الفتح في مَحَلٌّ جَرٌّ بالإضافة.

عليّ: على: حرف جر، والياء: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جرّ بـ «على»(١).

قاضِيًّ أَعْدَلُ من قاضيك.

- قاضِيَّ: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدَّرة على الياء الأولى (٢) التي هي أصل الكلمة، منع من ظهورها الثقل. وياء المتكلم: ضمير متصل مبني على الفتح (٣) في مَحَلّ جُرّ بالإضافة.

<sup>(</sup>١) أصل اللفظ: على + ي، وصورتها: علاي، غير أن هذه الصورة فيها لَبْس، ولذلك قلبت الألف من «على» ياء، ثم أدغمت الياء في الياء فصار «عليّ»، وعند الإعراب يُراعى الأصل.

<sup>(</sup>٢) كانت الياء الأولى قبل الإضافة محذوفة: قاض، فلما أضيف أعيدت الياء، وكذا الحال عند تعريفه: القاضي.

 <sup>(</sup>٣) الفتح نشأ عن الإدغام، فإن شئت جعلت الياء مبنية على الفتح، وإن شئت بنيت على الأصل
 وهو السكون، ويكون الفتح المنطوق به عارضاً.

# - وَقَرْتُ مُعَلِّمِيًّ.

معلمِيّ (١): - مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم.

- وحذفت نون الجمع للإضافة.
- وياء النفس ضمير متصل مبني على الفتح في مَحَلّ جَرّ بالإضافة.
  - قال تعالى: ﴿قَالَ يَنْقُومِ هَا وُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمٌّ ﴾

هود ۲۸/۱۱

بناتي: - خبر لأسم الإشارة مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدّرة على ما قبل ياء النفس منع من ظهورها أشتغالُ المَحَلّ بالحركة المناسة.

- والياء: ضمير متصل مبني على السكون في مَحَلّ جَرّ بالإضافة.

<sup>(</sup>١) صورة هذا اللفظ: معلمي + يْ - معلمِيَّ.

### نصوص للتدريب

# على الإعراب الظاهريّ والتقديريّ

#### قال تعالى:

- ﴿ أُولَٰتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِهِم ۗ وَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ أُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ سورة البقرة ٢/٥
- ﴿ فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۚ إِنَّمَا نُقْضِى هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴾
   ٣٢/٢٠ سورة طه ٢٢/٢٠
- ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِىَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾

سورة طه ۲۰/۲۰ - ۱۸

- قال علي محمود طه:

أخي جاوز الظالمون المَدَى فَحَقَّ الجهادُ وحَقَّ الفِدا قال مسكين الدارمي:

أخاكَ أخاكَ إنّ من لا أخاله كَسَاع إلى الهَيْجا بغيرِ سلاح

# الإعراب الفَرْعيّ في الأسماء

#### - تمهيد:

بَيّنا فيما سبق حركاتِ الإعرابِ الأصليّةِ، وهي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجرّ، والسكون للجزم.

ونسوق هنا بيان الحالات التي يكون فيها الإعراب بعلامات فرعية نائبة عن تلك العلامات الأصليّة، ويكون ذلك في الأسماء والأفعال، وهي:

الأسماء الستة، والمُثَنّى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف، والأفعال الخمسة، وفيما يأتي تفصيل وبيان.

#### ١ - الأسماء الستة

وهي أب، أخ، حَمِّ(١)، فو، ذو، هَنِّ(٢).

- في حالة الرفع: تكون العلامةُ الواوَ، نائبة عن الضمة:

# المؤمن أخو المؤمن.

<sup>(</sup>١) الحَمُّ: القريب من جهة الزوج.

<sup>(</sup>٢) هي كلمة يكني بها عن الشيء مطلقاً، ثم أَستُعملت كنايةً عن العورة، وقيل: المحذوف منها نون، وأنّ أصلها هَنّ، بالتشديد، وتُصَغّر على هُنيْن.

- وفي حالة النصب: تكون العلامة الألف نائبة عن الفتحة: وشاهده:
   "إنّ أبا بكر لَرَجُلٌ أَسِيفٌ متى يَقُمْ مقامك رَقَّ».
  - وفي حالة الجَرّ: تكون العلامة الياء نائبة عن الكسرة:
     ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (١)

#### شروط هذا الإعراب:

لكي تُغرَب هذه الأسماء بالعلامات الفرعيّة دون العلامات الأصليّة لا بُدّ من توافر شروط، فيما يأتي بيانها:

#### أ - شروط عامّة:

- ١ أن تكون مفردة، فإذا تُنيت أو جُمِعت خرجت من هذا الباب،
   وكان لها حكم المثنى والجمع في الإعراب.
  - وشاهد ذلك: ﴿مَّا سَمِعْنَا بِهَنَدَا فِي عَابَآيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ (٢)

آباء: جمع تكسير، وعلامة جره الكسرة كالأسماء المفردة.

- ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ ۚ وَوَرِثَنَهُۥ أَبُوَاهُ ﴾ (٣)

أبواه: فاعل يعرب إعراب المثنى على ما سيأتي بيانه تفصيلًا.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥/٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ٢٤/٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١١/٤.

- ٢ أن تكون مُكبرة، فإذا صَغرت أُغربت بالحركات الأصلية:
   جاء أبئ، رأيت أبياً، مررت بأبئ
- ٣ أن تكون مضافة، فإذا عريت من الإضافة أعربت بالحركات
   الأصلية.

ومثال ذلك: ﴿أَخِّ كريمٌ وأبنُ أَخ كريم»

أخٌ: خبر لمبتدأ محذوف تقديره «أنت» وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

أخ: مضاف إليه مجرور وعلامة جَرّه الكسرة الظاهرة.

٤ - أن تكون الإضافة إلى غيرياء المتكلم، فتقول:

أبوك، أخو عبدالله، فوه

فإذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه لا يُعْرَب بالإعراب الفرعي وإنما يعْرَب بالإعراب الفرعي وإنما يعْرَبُ بالحركات الأصلية المقدَّرة على ما قبل ياء المتكلم، على ما سبق بيانه.

ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ إِنَّ هَلَا آ أَخِى لَهُ يَسَّعُ وَيَسْعُونَ نَعْمَةً وَلِى نَعْمَةً وَرَحِدَةً ﴾ (١) أخي: أضيف إلى ياء المتكلم فهو خبر «إنّ» (٢)، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء.

<sup>(</sup>۱) سورة ص ۲۳/۳۸.

<sup>(</sup>٢) وفيه غير هذا الإعراب، وهو البدل من أسم الإشارة.

#### ب - شرطان خاصان ببعض هذه الأسماء:

- ان تحذف الميم من «فم» فيصبح «فو»، ولو ثبتت الميم لكان إعرابه بالحركات الأصليّة، ولخرج من باب الأسماء الستة.
   ومنه «لَخَلوف فَم الصائم أَطْيَبُ عند الله من رِيْح المِسْك».
- ٢ أن تكون «ذو» بمعنى صاحب<sup>(۱)</sup>، وأن تكون مضافة إلى آسم
   ظاهر. تقول: أكرمت ذا عِلْم، أي: صاحب عِلْم.

# الخلاف في «هَنّ»:

يأتي هذا الأسم تامّاً تقول: هذا هنوه، أي: شِيئُه.

ويأتي ناقص الآخر فلا حَرْفَ عِلَةٍ فيه (٢): هذا هَنُ زيدٍ، أي: شيءُ زيدٍ. وذهبوا إلى أنّ الفصيح حذف الواو من آخره، وإعرابه بالحركات الظاهرة، وإن كان الإتمام (٣) جائزاً.

<sup>(</sup>۱) عِلَةُ اشتراط كونها بمعنى صاحب الأحترازُ من «ذو» الطائية، فإنها لا تدل على معنى صاحب، بل هي اسم موصول بمعنى الذي، وهي ملازمة للواو مبنية في جميع الحالات تقول: جاء ذو قام، ورأيت ذو قام، ومررت بذو قام، أي: الذي قام، ومنه قول الشاعر: فإمّا كرام موسرون لقيتهم فَحَسْبِيَ مِن ذو عندهم ما كفانيا

<sup>(</sup>٢) وبنقصه يخرج من الأسماء الستة المعربة بالأحرف نيابة عن الحركات، ومن هنا جاءت تسمية الأسماء الخمسة عند بعض الدارسين، وهو مذهب الفراء.

 <sup>(</sup>٣) وأنكر الفراء إتمامه، ورد عليه، وقد نقل سيبويه رواية إتمامه عن العرب.

#### النقص:

مَرّ بنا إعراب الأسماء الستة بالأحرف نيابة عن الحركات، وهو الإعراب المشهور. وقد جاء في الأسماء الثلاثة: أب، أخ، حَمٌ لغة أخرى هي النَّقْص، ويَعْنُون به حذف الواو والياء والألف، ثم إعرابها بحركات أصلية ظاهرة، نحو:

هذا أَبُهُ.. ورأيت أَبَهُ، ومررت بأبهِ

ومنه قول رؤبة:

بأبِهِ أقتدى عديٌ في الكَرَمْ ومَن يشابِهُ أَبِهُ فما ظَلَمْ

وذكر المتقدّمون أن لغة النقص في هذه الأسماء الثلاثة نادرة.

### لغة الثبات على الألف في حالات الإعراب [القصر]:

وهناك لغة ثالثة في أب، وأخ، وحم وهي أنها تلزم الألف رفعاً ونصباً وجَرّاً، تقول:

هذا أباه، ورأيت أباه، ومورت بأباه.

ويكون الإعراب في مثل هذه الحالة بحركات مُقَدَّرة على الألف، كحال إعراب الأسم المقصور، وهذه اللغة أشهر من لغة النقص المتقدّمة. ومن ذلك قول أبي النجم، وقيل: غيره (١): إنّ أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها

فقد جاء «أباها» (٢) مضافاً في حالة الجَرّ، والألفُ ثابتة، فعلامة الإعراب كسرة مقدّرة على الألف للتعذّر (٣).

# فائدة (٤) في إعراب الأسماء الستة

ما تقدّم هو الغالب عند المتقدّمين في إعراب هذه الأسماء غير أن فيها غير هذا المذهب وبيان ذلك ما يأتي:

١ - الأحرف نفسها هي علامات الإعراب، وأنها نابت عن الحركات، وهو مذهب قُطْرُب والزيادي والزجاجي من البصريين، وهشام من الكوفيين

وهذا هو الرأي المعتمد فيما سقناه من بيان.

٢ - مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين، وأبن مالك وأبي
 حَيّان وأبن هشام أنها معربة بحركات مقدرة في الأحرف.

<sup>(</sup>١) قوله: (إن أباها، وأبا...) يفترض أن تكون حركة الفتحة مقدّرة فيهما على الألف طرداً للغة التي خُرِّج عليها البيت، ويدل لذلك أيضاً مجيء المثنى (غايتاها) ملازماً للألف مع أنه في حالة النصب.

 <sup>(</sup>٢) ومن ذلك رواية المثل «مُكْرَة أخاك لا بطل». وهي إحدى الروايتين فيه.

<sup>(</sup>٣) ذكروا لغة أخرى وهي التشديد فقالوا: هذا أَبُّك. أنظر الهمع ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر همع الهوامع ١٢٣/١ - ١٢٧.

- المذهب الثالث عليه المازني والزجّاج وهو أنها معربة بالحركات
   التي قبل الأحرف: الواو والياء والألف، والأحرف هذه إشباع.
- المذهب الرابع وعليه الكسائي والفرّاء أنها معربة من مكانين بالحركات والأحرف معاً.

وذكر السيوطي أثني عشر رأياً في إعراب هذه الأسماء، وقد أخترنا منها ما ذكرناه هنا ولم نجد نفعاً في عرض بقية الآراء، فهي أجتهادات إن صَلَحت لعصر المتقدمين فإنها لا تصلح لطلبة العلم في هذا الزمان، ولا طائل وراءها. فمن شاء أن يراها في مظانها فذلك له، ومن أكتفى بما ذكرناه كان على المحجّة التي عليها جمهور النحاة.

# نماذج للإعراب

الأعراف ٧/ ٢٥

- قال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾

وَإِلَىٰ عَادٍ:

- الواو: بحسب ما قبلها.
  - إلى: حرف جر.
- عاد أسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة.

### أَخَاهُمْ :

- أخا: مفعول به لفعل محذوف تقديره «أرسلنا»، وهو منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة.
- والهاء: ضمير متصل مبنيّ على الضم في مَحَلّ جَرّ بالإضافة، والميم: حرف للجمع.
- هُودًا : بدل من «أخاهم» بَدَل كُلّ من كُلّ، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
- قال تعالى: ﴿ أَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِاللَّهِي وَلَا لَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴾ طه ٢/٢٠ أَذَهَبُ: فعل أمر مبنى على السكون.
  - والفاعل: ضمير مستتر وجوباً تقديره «أنت».
- أَنتَ : ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع تأكيد للضمير المستتر.

- وَأُخُوكَ: الواو: حرف عطف.
- أخو: أسم معطوف على الضمير المستتر وجوباً في «اذهب»، وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه من الأسماء الستة. والكاف: ضمير متصل مبنيّ على الفتح في مَحَلّ جَرّ بالإضافة.
  - بِثَايَنِين: الباء: حرف جر.
- آيات: أسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء النفس منع من ظهورها أشتغال المَحَلّ بالحركة المناسبة.

والياء: ضمير متصل مبني على السكون في محل جَرِّ بالإضافة.

#### - وقال تعالى:

عيس ١٨٠ ٣٤ – ٣٥

﴿يَوْمَ يَفِرُ ٱلْدَهُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأَيِّمِهِ وَأَبِيهِ﴾

من: حرف جر.

أخيه: أسم مجرور بمن وعلامة جره الياء؛ لأنه من الأسماء الستة. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في مَحَل جَرً بالإضافة.

وأبيه: الواو: حرف عطف.

أبيه: آسم معطوف على أخيه مجرور مثله وعلامة جره الياء.

### أبيات الألفية:

وأرفع بواو وأنصبن بالألف من ذاك «ذُو» إنْ صُحْبةً أبانا(١) أَبٌ أَخُ حَــمٌ كــذاك وهَــنُ وفي أبِ وت اليَيْهِ(٣) يَنْدُرُ وقَصْرُها من نَقْصِهِنَ أَشْهَرُ وشَرْطُ ذا الإعراب أن يُضَفْنَ لا

وٱجْرُرْ بياءِ ما مِن الأسما أَصِفْ والغَمُ حيث الميمُ منه بانا(٢) والنقص في هذا الأخير أُحْسَنُ للياء كجا أخو أبيك ذا أعتِلا

<sup>(</sup>١) أي: إن كان بمعنى صاحب.

<sup>(</sup>٢) أي: سقط منه الميم.

<sup>(</sup>٣) أي: أخِّ وحَمَّ.

# نصوص للتدريب على الأسماء الستة

قال تعالى:

﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأُمِيهِ ﴾ عبس ٣٤/٨٠ – ٣٥

﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ صَلَالٍ مُبِينٍ ﴾

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوفِى قَدُونُ الدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوفِى قَدُونُ الدُّو الله الله ١٩/٢٨ الله الله الله ١٩/٢٨

قال المتنبى:

ذو العَقْل يَشْقَى في النَّعيم بعقله وأخو الجَهالة في الشقاوة ينعمُ قال شوقى:

ألا يا رُبَّ خَدَاعٍ من الناس تُلاقيهِ يَعِيبُ السُّمَّ في الأفعى وكُلُّ السُّمِّ في فيه

وقال:

بيني وبين أبي العلاء قضية في البِرِّ أسترعي لها الحُكَماءَ هو قد رأى نُعْمَى أبيه إساءة وأرى الإساءة من أبي نَعْمَاءَ قال الشاع.:

فمن يكُ لم يُنْجِبُ أبوه وَأُمُّه فإنَّ لنا الأمَّ النَّجيبةَ والأبَا

# ٢ - المثنّى وما أُلْحِق به

#### ١ - تعريفه:

النوع الثاني من الأسماء التي تُعْرَب بعلامات فرعية هو المثنى. والمثنى اُسمٌ يدلُّ على آثنين. وتنشأ هذه الدلالة بزيادة في آخر الاُسم المفرد، فنقول: نجح طالبان، ففي هذه الكلمة استُفيدت الدلالة على المثنى بزيادة الألف والنون، فإذا جَرّدتها من الزيادة عادت دلالة الكلمة على الإفراد، ويجوز أن يُعَبّر عن التثنية بالعطف، فنقول (۱): نجح طالب وطالب، غير أن صيغة التثنية تختصر العطف بهذه الزيادة.

وعلى ذلك فتعريف المثنى أصطلاحاً: هو ما ذَلَّ على أثنين بزيادة في آخره صالحٌ للتجريد منها، والعطف عليه.

### ٢ - إعرابه:

الزيادة التي تلحق بالأسم المفرد لتشكّل صيغة المثنى تشتمل على العلامة الإعرابية الفرعية:

فالمثنى يُعْرِب بالألف رفعاً نحو: صَدَق الرَّجُلان (فاعل مرفوع)، وبالياء نصباً نحو: عرفت المَسْأَلَتَيْن (مفعول به منصوب)، وبالياء جَرّاً نحو: مررت باللاعِبَيْن (اسم مجرور بالحرف).

<sup>(</sup>۱) من ذلك ما يروى عن الحجاج عندما نُعِي إليه آبنه وأخوه وهو قوله: «إنّا لله! محمدٌ ومحمدٌ في يوم واحد؛ محمدٌ آبني، ومحمد أخي».

أما النون في هذه الزيادة فهي عوض عن التنوين في الأسم المفرد؛ ولذلك تحذف عند الإضافة كما يُحْذَفُ التنوين فنقول: جاء طالبُ علم، وجاء طالبا علم.

ويلاحظ أنه في حالتي النصب والجَرّ يكون ما قبل يائه مفتوحاً: كقوله تعالى (١): ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ . . . ﴾، ليُفَرَّق بينه وبين صورة الجمع كقوله تعالى (٢): ﴿وَأَنَا أَوَّلُ ٱلسَّلِمِينَ﴾.

## ٣ - شروط التثنية<sup>(٣)</sup>:

- ان يكون الأسم مفرداً، فلا يُثَنّى المُثنّى ولا الجمع بنوعيه السّالم والمُكَسَّر (٤).
- ٢ أن يكون الأسم مُعْرَباً، فلا يُثَنى الاسم المبني، ولا يُجْمَعُ، ومن ذلك أسماء الشرط، والاستفهام، وأسماء الأفعال.

وأما ذان وتان، من أسماء الإشارة، واللذان واللتان من الأسماء الموصولة، فسيأتي الخلاف فيها في بابها، والراجح أنها ليست من باب التثنية حقيقةً.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ١٦٣/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر توضيح المقاصد للمرادي ٨٢/١ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٤) وجَوِّز ابن مالك تثنية جمع التكسير وأسم الجمع.
 ومن تثنية اسم الجمع قوله تعالى: ﴿يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ الْأَنفال ٤١/٨.
 وقد عُد من تثنية جمع التكسير.

٣ - أن يكون الأسم غير مُرَكِّبِ تركيب مَزْجِ أو تركيب إسناد، أما المزج فنحو: بَعْلَبَك، وسيبويه، ونِفْطُويْه، فالأكثر على منع تثنيته (١) لعدم سماع ذلك عن العرب.

وأما الإسناد في نحو: تأبّط شراً، وشاب قرناها، وجاد الحقّ، فقد أجمع النحاة على منع تثنيته بزيادة في آخره (٢).

وأما الأعلام المضافة نحو: عبد الله، وأبو بكر فيثنى صدر الآسم فيقال: عبدا الله، أبوا بكر (٣).

٤ - التنكير: فلا يُثَنّى العلم وهو باق على علميته، فإذا أريد تثنيته قُدر تنكيره.

والأحسن إذا ثني العلم أن يُحَلّى بالألف واللام عوضاً عما سلب من العلمية.

- مثال ذلك: محمد، عند تثنيته قُدّر أنه لا يدل على رجل مُتَعَيِّن، معروف بهذا الأسم، ثم ثُنِّي فقيل: محمدان.

<sup>(</sup>۱) جوز الكوفيون تثنية بعلبك وجمعه، واختاره ابن هشام الخضراوي وابن أبي الربيع. وأما سيبويه فذهب بعضهم إلى جواز تثنيته وجمعه، فيقال: سيبويهان، سيبويهون. ورأى آخرون حذف عجزه فيقال: سيبان، سيبون، وهو رأي ليس بذاك، وليس ثُمّة مانع من تثنيته على تمامه. فإذا أردت التثنية بغير ما جاء مما ليس مجمعاً عليه فإنك تستعمل: ذوا وذَوي للمذكر وذواتا وذواتي للمؤنث فتقول: جاء ذَوَا سيبويه، ورأيت ذَوَي نفطويه.

<sup>(</sup>٢) لا يجوز في تثنيته المركب الإسنادي إلا استعمال ذَوَا وذَوَي للمذكر وذواتا وذواتي للمؤنث فنقول: جاء ذَوَا جاد الحقّ، ورأيت ذَوَيْ تأبّط شراً، ومررت بذواتي شاب قرناها.

<sup>(</sup>٣) وجوز الكوفيون تثنية جزئي الاسم فتقول: جاء أبوا البَّكْرَيْن.

وهذا المثنى يدل على رجلين أسم كل منهما: محمد، ومن ثم يَحْسُن إدخال الألف واللام على صيغة المثنى لقصد التعريف، فيقال: المُحَمِّدان، فتكون الألف واللام عوضاً عما سُلِبَ منه من العلمية (١).

- ٥ أن يتفق الأسمان في اللفظ والوزن والمعنى:
   مثل: زيد وزيد، فنقول: زيدان.
- آن يكون الاسم الذي يُراد تثنيته له مثيل، فلا يُثنّى ما لا مثيل له،
   كلفظ الجلالة: الله، ولكن يُثَنّى لفظ «إله» فيقال: إللهان؛ لأنه يطلق على المعبود بحق أو بباطل.

وما جاء من تثنية الشمس والقمر والثريّا إنما هو من باب التغليب، أو المجاز، ويأتي الحديث عنه.

- الا يُستغنى عن تثنيته بتثنية غيره، فلا يثنى «بَغض» للاستغناء عنه بتثنية جُزْء، ولا «سواء» للاستغناء عنه بسيّان تثنية «سِيّ»(٢).
- أن يكون في التثنية فائدة، فلا يُثَنّى «كُلّ»، ولا يجمع؛ لعدم الفائدة
   من ذلك، وكذلك: أحد؛ لإفادته العموم، فهو مختص بالنفي.

<sup>(</sup>١) ويستثنى من ذلك: بجماديان، اسما الشهرين، فلا يدخل عليهما «أل»؛ لأن التثنية لم تسلبهما العلمية.

 <sup>(</sup>٢) لا تُثنّى أسماء العدد غير مئة وألف، خلافاً للأخفش للاستغناء عنها؛ إذ يغني عن تثنية ثلاثة قولنا: ستة، وعن تثنية خمس قولنا: عشر.

## ٤ - لغة في المثنى: لزوم المثنى الألف:

ما سبق بيانه هو ما عليه سَننُ العربية، وما يُوْصَى باستعماله، غير أنه قد ورد عن بعض قبائل العرب لزوم المثنى الألف في الرفع والنصب والجَرّ، وهي لغة مَعْزُوَّة لكِنانة وبني الحارث بن كعب، وبني العنبر، وبني الهُجَيْم وبطون من ربيعة، وبكر بن وائل، وزُبَيْد، وخَثْعَم، وهمدان، وفزارة، وعُذْرة.

ومن شواهد هذه اللغة قوله تعالى:

وقول الشاعر:

تزوَّد منا بين أُذْناه طعنة دعته إلى هابي التراب عَقِيمُ وتقدّم في مبحث الأسماء الستة قول الشاعر:

إنّ أباها وأبا أباها قد بَلَغَا في المجد غايتاها ويكون الإعراب في مثل هذه الحالة بتقدير الحركات على الألف كالمقصور، أو بالأحرف، وتكون الألف نائبة عن الياء في حالتي النصب والجرّ، والإعراب الأول أَوْلَى وأثبت.

<sup>(</sup>۱) سورة طه/٦٣. وفي الآية تخريجات أخرى على غير هذه اللغة. والقراءة بتشديد إنّ هي قراءة نافع وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم، آخرين، وانظر معجم القراءات ٥٠٤٥ - ٤٤٩٠٠.

## فائدتان(١)

١ - قد يُثنى الجمع على تأويل الجماعتين أو الفرقتين أو النوعين
 نحو:

إِبَلان، جِمالان، غَنَمان، رِمَاحَان، بِلَادان ومن ذلك الحديث: «مثل المنافق كالشاة العائرة بين غَنَمَيْن».

٢ – قد يقع الجمع مكان المثنى إذا كان الشيئان كل واحد منهما مُتَّصِلٌ
 بصاحبه مثل: ما أَحْسَنَ رُؤُوسَهما.

ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَقَطَ عُوَّا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (٢).

وقوله: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا ﴾(٣).

## ٥ - المُلْحَق بالمُثَنّى:

هي أسماء جاءت على صورة المثنى، وأعربت كإعرابه، مع أن بعض الشروط السابقة التي عرضناها غير متحققة فيها. ونتناول في الملحق ما يأتى.

## أ - كِلاَ وكِلْتا:

بشرط إضافتهما إلى ضمير، فإذا أُضِيفا إلى آسم ظاهرٍ أُعْرِبا إعراب الأسم المقصور.

<sup>(</sup>١) انظر الهمع ١٧١/١ - ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٥/٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم ٦٦/٤.

- وشاهد ذلك قوله تعالى:
- ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ ٱحَدُّهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أَنِّ ﴾ (١) كلاهما معطوف على «أحدُهما» مرفوع مثله وعلامة رفعه الألف؟ لأنه ملحق بالمثنى، والضمير في مَحَل جَرّ بالإضافة.
- ومثال آخر: تعلّمت المسألتين كِلْتَيْهما: في حال النصب، وفزتُ بالجائزتين كِلْتَيْهِما: في حال الجر.

وعلّة إلحاق هذين الأسمين بالمثنى أنّ معناهما معنى المثنى، ولكن لفظهما كلفظ المفرد<sup>(٢)</sup>، فليس فيهما أثر للتثنية، وأمّا الألف التي في آخرهما فهي من أصل الكلمة.

### ب - اثنان، اثنتان، ثِنْتَان (۳):

وعلة الإلحاق في هذه الأسماء أنها لا مُفْرَدَ لها من لفظها، فلا يقال إثن، ولا ثِنْت (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٢٣/١٧.

<sup>(</sup>٢) ولذلك يعود الضمير عليهما مفرداً ومثنى، ومنه قوله تعالى: ﴿ كُلَّتَا الْجَنَّيْنِ آتَتَ أُكُلُّها ﴾ فعاد الضمير في «آتت» على لفظ «كُلَّتا» مفرداً. وقد جمع الشاعر بين اللغتين بقوله:

كلاهما حين جَد الجَرْيُ بينهما قد أقلعا وكِلا أنفيهما رابي فقد أعاد ضمير التنية في «أقلعا» على معنى التثنية في «كلا»، وأعاد الضمير في «رابي» مفرداً على لفظ «كلا...».

<sup>(</sup>٣) هذه لغة تميم.

<sup>(</sup>٤) وقيل إنهما مثنيان حقيقة والأصل إثن، وليس بذاك!

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَّهَ يَنِ آتَنَيْنُ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَلَحِدٌّ ﴾ (١). وقال عنترة:

فيها أثنتان وأربعون حَلُوبة سوداً كخافِيَةِ الغُراب الأَسْحَمِ

### ج - التغليب:

تأتي بعض الأسماء سماعاً عن العرب على صورة المثنى، على الرغم من أنها تدل على اثنين مختلفين أسماً ودلالة، وأختلال شرط الاتفاق هو علة الإلحاق، فتعرب إعراب المثنى، ومن ذلك:

- الأبوان: والمراد: الأبُ والأم، غُلِّب الأبُ على الأمم.
  - والقَمَران: غُلِّب القمر على الشمس.
    - العُمَران: غُلِّب عمر على أبي بكر.

ومن ذلك الوالدان، والبصرتان، والمروتان (٢)، ومنه أيضاً الأبيضان، والأسودان (٣).

وذكر العلماء تعليلات لهذا التغليب لا تقوم بها حجة (٤)، إنما هو السماع، وحَسْبنا.

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١/١٦ه.

<sup>(</sup>٢) البصرتان: هما البصرة والكوفة، المروتان: الصفا والمروة.

<sup>(</sup>٣) الأبيضان: اللبن والماء، والأسودان: التمر والماء، وفيهما تغليب لوصف اللبن والتمر على الماء.

<sup>(</sup>٤) من ذلك قولهم: أنه في «الأبوان» غُلّب الآباء لأنهم أشرف. كذا! وفي القمران: غُلّب المذكر على المؤنث.

وفي العُمَران: غُلِّب عُمَر لأن مدة خلافته أطول. فتأمل!!

# د - ما جاء على صورة المثنى وهو أسم علم مثل:

زَیْدان، حَمْدان، سَلْمان

وعلَّة الإلحاق فيه أنه جاء على صورة المثنى، ولكنه مع ذلك دال على مفرد، ومعلوم أن شرط التثنية أن تدلَّ على آثنين.

ومن ذلك قولهم: حَسَنَيْن، ومُحَمَّدَيْن، وعَوَضَيْن [كذا! وصوابه بكسر العين]، مما سُمِّي به المثنى، فهو ملحق بالمثنى.

والراجح إعرابه بالحركات من غير تنوين، لا بالحروف فنقول: جاء زيدانُ وحَسَنَيْنَ، ومررت بزيدانِ (١) وحَسَنَيْن.

#### فائدة

يلحق بالمثنى في الإعراب ألفاظ تشبهه، وليست بمثناة في الحقيقة ؛ إذ شرط (٢) التثنية مفقود، ومن ذلك قوله تعالى (٣): ﴿ ثُمُّ ٱلْجِعِ ٱلْمَسَرَ كَرَّنَيْنِ ﴾

وهي تعليلات غير ناهضة؛ فيقيننا أن البدوي حين نطق بها في صحرائه لم يُراعِ هذه التقديرات، ولكنها جَرَتْ على سليقته، ولعل الأولى أن يقال في «العُمَرَان» إنما غُلِّب عمرُ على أبي بكر لما في الثاني من التركيب. وقِسْ على هذا.

<sup>(</sup>١) يجوز في زيدان وأشباهه أن يُغرَب إعراب الممنوع من الصرف، فيُجَرُّ بالفتحة على ما سيأتي بيانه في موضعه.

<sup>(</sup>٢) كذا جاء عند المتقدمين ولعل الأولى أن يقال: إن معنى التثنية هو المفقود.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك ٢٦/٤.

فليس المراد كَرَّتَيْن ٱثنتين، وإنما المراد التكثير، وهو كَرَّات؛ لأن البصر لا ينقلب خاسئاً حسيراً من كَرَتَيْن بل من كَرّات، ومثله قوله: سُبُحان الله وحَنَانَيْهِ

إذ ليس المراد حنانين أثنين بل «تَحَنُّناً بعد تَحَنُّن).

ومن ذلك التلبية: لَبَّيْك اللَّهُمَّ لبيك، أي: تلبية بعد تلبية.

### ٦ - نون المثنى:

تكون نون المثنى وما أُلْحِقَ به مكسورة، وذلك للفرق بين نونه ونون جمع المُذَكَّر السالم، وقد ورد في بعض لغات العرب فتح هذه النون، قال حُمَيْد بن ثَوْر (١):

على أَحْوَذِيَّينَ ٱستقلتْ عشيّةً فما هي إلا لمحة وتغيب

ويكون الفتح مع الياء كالذي تقدّم، ومع الألف أيضاً كقول الشاعر:

أعرف منها الجيد والعينانا(٢) ومَنْخِرَيْن أشبها ظبيانا

<sup>(</sup>١) الأحوذيين: مثنى أَحْوَذِيّ، وهو الخفيف السريع، وأراد به جناح القطاة، واستقلت: ارتفعت وطارت في الهواء.

<sup>(</sup>٢) جاء المثنى هنا على لغة من يلزمه الألف في جميع حالاته، ثم فتح النون، وأشبع الفتحة فصارت ألفاً.

وظبيان: اسم مفرد وليس مثنى، فهو اسم رجل.

وقد مَرّ بنا أنّ هذه النون عوض من تنوين المفرد، وهذا أثبت الأقوال، وقيل: هي عوض من حركة الإعراب، وقيل: عوض عنهما معاً، وفي المسألة غير ما ذكرنا.

ونذكِّرُ هنا بأن هذه النون تسقط عند الإضافة كما يسقط التنوين في المفرد عند الإضافة. ومن ذلك الحديث:

«إذا ألتقى المُسْلِمان بسيفيهما فالقاتلُ والمقتولُ في النار».

\* \* \*

### أبيات الألفية:

بالألفِ أرفعِ المُثَنَّى وكِلا كلتا كذاك أثنان وأثنتان وتَخُلُفُ اليا في جميعها الألف

وقال في حركة النون:

ونونُ ما ثُنّي والمُلْحَقِ به

إذا بمُضْمَرٍ مُضافاً وُصِلاً كَابنينِ وآبنتينِ يَجْريان جَرّاً ونصباً بعد فتحٍ قد أُلفُ

بعكس ذاك(١) أستعملوه فأنْتَبِهْ

\* \* \*

وكان الأولى في هذا الشاهد أن تُطْرَدَ القاعدة في «مِنْخَرَيْن» فيقال: ومِنْخَرانَ، ومن ثَمّ ففي النَّقْسِ من صِحة هذه الرواية محسَيْكة!!
 انظر الهمع ١٦٣/١ - ١٦٤.

<sup>(</sup>١) قصد ابن مالك بقوله: ((بعكس ذاك) أي: بعكس حركة نون جمع المذكر السالم؛ إذ الأصل فيها أن تكون مبنية على الفتح. ومن ثَمّ يُنِيت نون المثنى على الكسر للمخالفة.

# نصوص للتدريب على المثنى

#### - قال تعالى:

- ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّيجِنَ فَتَيَالَّيْ ﴾ سورة يوسف ٢٦/١٢

- ﴿ وَرَفَعُ أَبُونَيْهِ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾

- ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنْخِذُوا إِلَنْهَ يَنِ آثَنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَبَعِدُ ﴾ سورة النحل ١١/١٥

- ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّمُمَاۤ أُنِّ ﴾ ٢٣/١٧ سورة الإسراء ٢٣/١٧

- قال رسول الله ﷺ:

« إذا ألتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار».

- قال أعرابيُّ مادحاً: «رأيت بفلانٍ نُورَ القَمَرين، وعَدْل العُمَرين».

- قال أبو فراس:

وقال أصيحابي الفرارُ أو الردى فقلت هما أمران أحلاهما مُرُّ ولكنني أمضي لما لا يعيبني وحَسْبُك من أمرين خيرهما الأسرُ

قال المتنبى:

عَدُوُّكُ مندموم بِكُلِّ لسان ولوكان من أعدائك القَمَران

# ٣ - جمع المذكّر السالم وما أُلْحِقَ به

### ۱ - تعریفه:

النوع الثالث من الأسماء التي تُعْرَبُ بعلامات فرعية، هو جمع المذكّر السالم.

وجمع المذكّر السالم أسم يدلُّ على جمع الذكور، وتنشأ هذه الدلالة بزيادة في آخر الأسم المفرد فنقول:

صام المسلمون. ففي هذه الكلمة استُفيدت الدلالة على الجمع بزيادة واو ونون، فإذا جَرِّدتها من الزيادة عادت دلالة الكلمة على الإفراد.

ويجوز أن يُعَبَّر عن الجمع بالعطف فنقول: صام المسلم والمسلم والمسلم والمسلم. . . إلى آخره، غير أنّ صيغة الجمع تختصر العطف بهذه الزيادة.

وعلى ذلك فتعريف جمع المذكّر السالم أصطلاحاً هو:

كُلُّ جمع ٱنتهى بزائدة في آخره: واو ونون، أو ياء ونون.

وسُمّي سالماً لأن بناء المفرد سَلِمَ فيه من التغيير (١).

<sup>(</sup>١) أما في جمع التكسير كقولنا في جمع كافر: كَفَرة، وكُفّار، فلم تَسْلَم صورة المفرد من التغيير خلافاً لجمعها جمع مذكّر سالماً في: كافرون.

### ٢ - إعرابه:

- في حالة الرفع: تكون العلامة الواو:
- ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ (ا) (فاعل مرفوع).
- في حالتي النصب والجَرّ: تكون العلامة الياء:
- ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (٢) (مفعول به منصوب).
  - ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ (٣) (اسم مجرور بالباء).

والنون في آخر هذا الجمع عوض عن التنوين في الاسم المفرد، فهو حرف لا مَحَلّ له من الإعراب؛ ولذلك تحذف هذه النون عند الإضافة، كحذف التنوين من المفرد عند إضافته. فيقال: أفلح فاعلو الخير.

ومن هذا قوله تعالى (٤):

- ﴿ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَّادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيَّمَنُهُمْ ﴾.
  - ﴿ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ١/٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٧/٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢/٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ٧١/١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة هود ١٠٩/١١.

### ٣ - شروط الجمع:

هناك نوعان من الأسماء يجمعان بهذه الطريقة هما: العلم، والصفة:

# أ - شروط العلم هي:

أن يكون علماً لمذكّرِ، عاقلٍ، خالياً من تاء التأنيث، ومن التركيب المزجي أو الإسناديّ، مثل: محمد: محمدون.

ا - فلا يقال في «رجل»: رجلون؛ لأنه نكرة وليس علماً.
 ويجوز ذلك إذا صُغِّر فقيل: رُجَيْل؛ فإنه يُجْمَع هذا
 الجمع ويقال: رُجَيْلون؛ وذلك لأن التصغير وَصْف.

٢ - وإن كان علماً لغير مذكّر فإنه لا يُجْمَع هذا الجمع، فلا يقال في "زينب»: زينبون.

٣ - وإن كان علماً لمذكر، ولكنه غير عاقل فلا يُجْمَع هذا الجمع، فلا يقال في «لاحق»(١) اسماً لفرس: لاحقون.

٤ - وإذا كان فيه تاء تأنيث فلا يُجْمَع هذا الجمع، وذلك مثل:
 طلحة وحمزة، وأجازه الكوفيون<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ومثله: واشق، علماً لكلب، وداحس: علماً لقرس.

<sup>(</sup>٢) فهم يحذفون التاء ويقولون: طلحون، حمزون، ووافقهم على ذلك آبن كيسان. وانظر همع الهوامع ١٥٢/١ فهو عندهم جائز مطلقاً، واحتجوا بالقياس والسماع. وانظر شرح الأشموني ٢٦/١.

وإذا كان العلم مُرَكَّباً تركيباً مزجيّاً مثل<sup>(۱)</sup>: سيبويه ونفطويه،
 أو تركيباً إسنادياً مثل: تأبَّطَ شرّاً، وجاد الحقُّ، فإنه لا يُجْمَع هذا الجمع، وأجازه بعضهم في المزجي<sup>(۲)</sup>.

### ب - شروط الصفة:

يشترط في الصفة أن تكون لمذكّر، عاقل، خالية من تاء التأنيث. ليست من باب: أَفْعَل فَعْلاء، ولا من باب: فَعْلان فَعْلى، ولا مما يستوي فيه المذكّر والمؤنّث.

وفيما يأتي بَسْطُ القول في هذه الشروط:

١ - صفة المذكر نحو: صادق: صادقون

فإذا كان صفة لمؤنث فإنه لا يجوز فيها هذا الجمع نحو: حائض وصفاً للمرأة، ومثل ذلك: مُرْضِع.

٢ - وشرط الوصف أن يكون لعاقل، فلا يُجْمَع هذا الجمع مثل
 «سابق» وهو وصف لفرس، فلا يقال: سابقون.

٣ - ويشترط في الصفة خُلُوها من التاء مثل: ساجد: ساجدون، وإذا
 كانت صفة لمذكر عاقل وفيها تاء: مثل: عَلَامة، فَهَامة. نَسّابة،
 فإنها لا تُجْمَعُ هذا الجمع فلا يقال: عَلَامتون.

<sup>(</sup>١) وإذا كان مركباً تركيباً إضافياً فإنه يجمع صدره، وليس بلازم أن يكون جمعاً سالماً، تقول في جمع عبدالله: عباد الله، أو عبيد الله، أو عابدو الله.

<sup>(</sup>٢) فقال في «سيبويه»: سيبويهون، وتقدّمت الإشارة إلى هذا.

- ٤ ألّا يكون على وزن: «أَفْعَل فَعْلاء» مما لا يقبل التاء: مثل: أحمر، فإنّ مؤنثه حمراء، فلا يقال فيه: أحمرون (١)، وأجازه الكوفيون. وهو عند البصريين من النادر الذي لا يقاس عليه.
- ٥ ألّا يكون على وزن «فَعْلان فَعْلى» مما لا يقبل مؤنثه التاء مثل:
   عطشان، فإنّ مؤنثه عطشى؛ ولذلك لا يقال: عطشانون، بل
   يُجْمَع جمع تكسير مثل: عطاش.
- آلا یکون من الصفات التي تصلح للمذکر والمؤنث بصیغة واحدة، مثل: غیور، وصبور، وعجوز، وجریح، وقتیل.
   فإنه یقال: رجل غیور وامرأة غیور، ورجل جریح وامرأة جریح. وعلی ذلك فلا یقال: غیورون، ولا جریحون ولا صبورون...، وإنما تُجْمَعُ هذه الصفات جمع تكسیر مثل: غُیر، وصُبُر، وعُجُز، وعجائز، وجرحی، وقتلی.

# ٤ - الملحق بجمع المذكر السالم:

الملحق بجمع المذكر هو أسم جاء على صورة الجمع السَّالم، ويعرب كإعرابه وإن لم يستوفِ الشروط السابق ذكرُها.

<sup>(</sup>۱) وشَذّ قول الشاعر وهو حكيم بن الأعور بن عياش الكلبي: فما وجدت نساء بني تميم حلائل أَسْوَدِينَ وأحمرينا وما كان مثل الأفضل فإنه يجمع هذا الجمع فيقال: الأفضلون.

وجاء هذا في ألفاظ سُمِعت عن العرب، فأُقتُصِرَ فيها على مورد السماع، وهذه الأسماء هي ما يأتي:

أ - عشرون، وبابه، وهي ألفاظ العقود: عشرون، ثلاثون، أربعون. . . إلى «تسعون».

وعِلّة إلحاقها أنها لا مفرد لها من لفظها، فلا يقال مفرد «عشرون» عِشْر، وكذا البواقي، فهي في الأصل أسماء مفردة، وليست جمعاً وإن جاءت على صورته.

ب - أَهْلُون: ومفرده: أَهْل، وهو آسم جنس جامد مثل: رجل، فلم تتوافر فيه الشروط السابقة (١)، فلا هو علم، ولا هو صفة، وشاهده قوله تعالى:

- ﴿شَغَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا﴾<sup>(٢)</sup>.
- ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ (٣).

ج - أَرَضُون: جمع أَرْض، فلم تتوافر فيه أربعة شروط وهي:

- ١ هو أسم جامد، وليس علماً ولا صفة.
  - ٢ وهو أسم لمؤنث.
  - ٣ وهو أسم لغير العاقل.

<sup>(</sup>١) وقد جاء في شعر المتقدمين، ومنه قول الهذلي:

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بُدّ يوماً أن تُردّ الودائع

<sup>(</sup>۲) سورة الفتح ۱۱/٤۸.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٥/٩٨.

٤ - تغيرت صورة المفرد فيه، فالراء كانت ساكنة، وحُرِّكت في الجمع، وقد تُسكن راء الجمع للضرورة. كما في قول الشاعر:

# لقد ضجّت الأرضُون إذ قام من بني

هداد خطيب فوق أعواد مِنْبَرِ

د - سِنُون: ومفرده سَنَة، والسَّنَة: ٱسم جنس مؤنث، وآختلفت حركة السَّيْن فيه بين المفرد والجمع.

وكذا باب «سنين» والمراد ببابه كل كلمة ثلاثية حذفت لامها، وعُوِّض عنها هاء التأنيث، ولم تجمع جمع تكسير، فقد أطرد في هذا الباب الجمع بالواو والنون رفعاً، وبالياء والنون نصباً وجراً، مثل (١): عِضَة: عِضين، عِزَة: عِزين، ثُبَة: ثُبِين

- ﴿ كُمْ لَيِثْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ (٢).

قال تعالى:

<sup>(</sup>١) أصل سنة: سَنَو أو سَنَهُ، لقولهم في الجمع: سنوات وسنهات، وفي الفعل: سانهت وسانيت. وأصل: عِضة: عَضَق، وهو واحد الأعضاء، أو عَضَة، وهو البهتان.

وأصل: عزة: عَزَوٌ، وهي الفِرْقة من الناس.

وأصل: ثُبَة: ثُبُو، أو ثُبَيٌّ، والثُّبة: الجماعة من الناس.

وقد تجمع: «ثبة» جمعاً مؤنثاً سالماً ومنه قوله تعالى: ﴿فَانْفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ سورة النساء ١١/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ١١٢/٢٣.

- ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـٰلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ (١).
  - ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴾ (٢).

وإعرابُ هذا النوع إعرابَ جمع المذكر السالم هو لغة الحجاز وعُلْيَا قيس، وأما بعض بني تميم وعامر فيلزمونه الياء، ويجعلون الإعراب على النون بالحركات بالتنوين أو بغير تنوين. فيقال: هذه سنينُ فيها الخير، وعشنا سنينَ فيها الخير، وأهلا بسنينِ فيها الخير. كما يجوز تنوينها في ثلاثة الأمثلة، مثل كلمة «حين»، ومن الأخير قوله عليه اللهم أجعلها عليهم سنيناً كسنينِ يوسف» في إحدى الروايتين.

ه - عالَمون: جمع عالَم<sup>(٤)</sup>، فهو اسم جنس جامد مثل: رجل، فلم
 تتوافر فیه کل شروط الجمع.

ومن هذا قوله تعالى (٥): ﴿ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ﴾.

و - عِلْيُون: وهو آسمٌ لأعلى موضع في الجنّة، وليس فيه الشروط التي تقدّمت، فهو لما لا يَعْقِل.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج ٧٠/٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح أبن عقيل ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) وقيل: هو أسم جمع لا جمع؛ لأن العالَم علم لما سوى الله.

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة ٢/١.

- وعلى هذا جاء قوله تعالى(١):
- ﴿ إِنَّ كِنْكِ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ۞ وَمَا أَدَّرَنْكَ مَا عِلْيُتُونَ ﴾.
- ز أولو: ملحق لأنه وصف لا واحد له من لفظه، قال تعالى (٢): ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضِّلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أَوْلِي الْقُرْيَى ﴾.

ويكون مفرده من غير لفظه، وهو: ذو، بمعنى صاحب، وقد تقدّم القول في إعرابها في مبحث «الأسماء الستة».

ح - ومن ذلك «ابن»، فهو يجمع على «بَنُون»، فقد حذفت فيه الهمزة، عند رَد الحرف الأصلي في آخره؛ إذ أصله: بَنُوٌ أو بَنَيٌ، ومن هذا قوله تعالى (٣):

﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْمِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾.

وقوله (٤): ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾.

ومثله: أَبُون، وأَخُون، وذَوُو، ووجه الشذوذ أنها ليست بأعلامٍ ولا مشتقات.

ط - ومن ذلك ما جاء صفة للباري سبحانه وتعالى على صورة الجمع

<sup>(</sup>١) سورة المطففين ٨٣/ ١٨ - ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٢٢/٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٤٦/١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة القلم ١٤/٦٨.

# كقوله تعالى(١): ﴿وَنَعَنُ ٱلْوَرِثُونَ﴾،

وقوله (٢): ﴿فَقَدَرْنَا فَيْغُمَ ٱلْقَلْدِرُونَ﴾ (٣).

ی - ما جاء علی صورة جمع المذکر السالم، وهو اسم علم مثل
 زیدون، عابدون، عابدین.

وعِلَّةُ الإلحاق فيه أنه جاء على صورة الجمع، ولكنه مع ذلك دالً على مفرد، ومعلوم أن شرط الجمع أن يَدُلُ على أكثر من أثنين. والراجح إعرابه بالحركات من غير تنوين، لا بالحروف فنقول: جاء زيدون ، ورأيتُ زيدونَ ، ومررتُ بزيدونِ.

# حركة نون جمع المذكر السالم وما أُلْحِقَ به (٤):

تكون نون الجمع وما أُلْحِق به مفتوحة (٥)، وقد تُكْسَر شذوذاً، وقيل هي لغة، ومن ذلك قولُ جرير:

عرفنا جعفراً وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ١٥/٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات ٢٣/٧٧.

<sup>(</sup>٣) ومثله «الماهدون» في الذاريات ٢٥/٥١ و وَوَإِنَّا لَمُوسِعُونَ . انظر الهمع ١٥٥١ - ١٥٦. وإلحاقه بالجمع عندنا أولى من جعله جمعاً؛ تنزيهاً له سبحانه عن التكثير، إلا أن يُساق مساق التعظيم.

 <sup>(</sup>٤) انظر همع الهوامع ١٦٣/١ - ١٦٤.

 <sup>(</sup>٥) وعلة الفتح هنا هي المخالفة بين الجمع والمثنى، وذهب ابن يعيش إلى أن الفتحة - وهي خفيفة - أعطيت للجمع وهو ثقيل.

وانظر ما ذكرناه من قبل في حركة نون المثنى والملحق به.

وقولُ سُحَيْم:

وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حَدّ الأربعينِ

\* \* \*

### أبيات الألفية:

وارفع بواو وبيا أُجُرُرُ وانصِب وشِبْه ذَيْنِ<sup>(۱)</sup>، وبه عشرونا أولو وعالَمون عليونا وبابُه، ومِثْلَ حينٍ قد يَرِدْ ونونَ مجموع وما به التحق

سالم جمع عامِر ومُذْنِبِ وبابُه أُلْحِقَ والأَهلونَا(٢) وأَرَضُون شَدِّ والسنونا ذا البابُ وهو عند قوم يَطّرِدْ فأفتح وقل مَن بكَسْره نَطَقْ

<sup>(</sup>١) عامر ومذنب: الأول علم، والثانية صفة، وكلاهما مستوفي للشروط. وقوله: وشبه ذَيْن يعني ما كان على مثالهما.

<sup>(</sup>٢) الألف في «عشرون» وما أشبهه لإطلاق القافية، وليست بعلامة إعراب.

# نصوص للتدريب على جمع المذكر السالم

### قال تعالى:

- ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينُ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾

سورة الماعون ١٠٧/٤ – ٥

- ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴾ سورة الشعراء ١٦٨/٢٦

- ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ سورة المطففين ٦/٨٣

﴿ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظْرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾
 ٣٣/٢٧ سورة النمل ٣٣/٢٧

- ﴿ وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعَلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّبِذِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾ سورة يونس ١٠/٥ قال جرير لهشام بن عبدالملك:

ماذا ترى في عِيالِ قد بَرِمْتُ بهم لم أُحْصِ عِدَّتهم إلا بعدّاد كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي

قال الشاعر:

وما المالُ والأهلونَ إلا ودائعُ ولا بُدَّ يوماً أن تُرَدَّ الودائعُ وقال عنترة:

فيها ٱثنتان وأربعون حَلُوبة سوداً كخافِيةِ الغُرَابِ الأَسْحَمِ وقال الصِّمَّةُ بن عبدالله:

دعاني من نَجْدٍ فإنّ سِنينَهُ لَعِبْنَ بنا شِيباً وشَيَّبْنَنَا مُرْدا

# ٤ - جمع المؤنث السالم وما أُلْحِقَ به

### ۱ - تعریفه:

النوع الرابع من الأسماء التي تُعْرَبُ بعلاماتٍ فرعيّةٍ هو جمع المؤنث السالم.

وجمع المؤنث السّالم هو أسم يدلُّ على جمع الإناث، وتنشأ هذه الدلالة بزيادة في آخر الاسم المفرد فنقول:

## أفلحتِ المؤمناتُ

ففي هذه الكلمة أستُفيدَتِ الدّلالةُ على الجمع بزيادة الألف والتاء، فإذا جَرّدتها من الزيادة عادت دلالةُ الكلمة على الإفراد.

ويجوز أن يُعَبِّر عن هذا الجمع بالعطف فنقول:

أفلحت المؤمنة، والمؤمنة، والمؤمنة...

غير أنّ صيغة الجمع تختصر العطف بهذه الزيادة.

وعلى ذلك فتعريف جمع المؤنث السالم أصطلاحاً: هو كُلُّ جمع التهي بألف وتاء زائدتين، وقد سَلِم فيه بناء المفرد من التغيير.

وقولنا: زائدتان، يُخرِج من هذا الباب ما كان فيه مثل هذين الحرفين ولكنهما غير زائدين، ويكون ذلك في صورتين:

أ - ما كان مثل: قضاة: فإن التاء زائدة، ولكن الألف غير زائدة، . بل هي منقلبة عن أصل، وهو الياء؛ لأن أصله: قُضَية ووزنه: فُعَلَة، غير أن الياء جاءت مفتوحة وما قبلها مفتوح فقلبت ألفاً.

ومثل هذا: بُناة، ورُماة، ودُعاة، وكُساة، وعُداة، فإن الألف فيها أصل؛ فلا تدخل في هذا الباب.

ب - ومن ذلك ما كان نحو أبيات، وأموات، وأصوات، فإن التاء أصل؛ إذ هي جمع بيت، ومَيّت (١)، وصوت، والألف هي ألف التكسير في هذا الجمع.

ولهذا لا يدخل هذان النوعان من الأسماء في باب جمع المؤنث السالم، بل هما في باب جمع التكسير.

### ٢ - إعرابه:

- في حالة الرفع تكون العلامة الضمة.

مثل: مَرّت سنواتُ العمر (فاعل مرفوع).

وكقوله تعالى: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُكُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾ (٢) (معطوف على المبتدأ المرفوع).

<sup>(</sup>١) ويأتي مخففاً: مَيْت، وبهما جاءت القراءة في كتاب الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٧١/٩.

- حالة الجر، وتكون العلامة الكسرة.
- مثل: رميتُ بالجَمَراتِ (اسم مجرور بالباء).
- وكقوله تعالى: ﴿ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤِّمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ ﴾ (١)
  - (معطوف على مجرور قبله).

#### - حالة النصب:

وتكون العلامة فيه الكسرة، وقد نابت الكسرة في هذا الجمع في النصب عن الفتحة التي هي العلامة الأصل في النصب.

مثال: كافأتُ المتفوِّقاتِ (مفعول به منصوب).

وكقوله تعالى:

﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٢). (معطوفٌ على منصوب قبله).

# ٣ - ما يُجْمَعُ هذا الجمع (٣):

- العلم المؤنث:
- فاطمة: فاطمات، هند: هندات، زينب: زينبات.
- ما خُتم بتاء، مثل: بقرة: بقرات، شجرة: شجرات.
  - وكذلك ما كان منه علماً على مذكر، مثل:
    - طلحة: طلحات، حمزة: حمزات.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٧٣/٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد ١٢/٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الارتشاف ٢/٦٨٥ والهمع ١٩٩١.

### ويُستثنى من هذا ما يلى:

- شفة: ويجمع على شِفاه.
- شاة: ويجمع على شياه.
- أُمَّة: ويجمع على إِماء.
- مِلَّة: ويجمع على مِلَل.
- أُمَّة: ويجمع على أُمَمَ.
- امرأة: وتجمع على نساء، ونُسوان<sup>(١)</sup>، ونُسوة،
   فهى تجمع على غير لفظها.
- وكل هذه الأسماء في آخرها تاء، ولكنها لا تجمع هذا الجمع السالم.
- ما كان صفة لمؤنث في آخره تاء للتأنيث، أو ألف للتفضيل، مثال
   ذلك:
  - مُرْضِعة <sup>(٢)</sup>: مرضعات.
  - وفُضلي (٣): فُضليات.

<sup>(</sup>١) النون مضمومة أو مكسورة فيهما، والكسر أفصح من الضم.

<sup>(</sup>٢) ويقال مرضع، ويجمع على مراضع، وهي امرأة مرضع، أي: جيء إليها بولد ترضعه، ومنه قوله تعالى في موسى عليه السّلام: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ سورة القصص ١٢/٢٨. فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت: مرضعة، ومنه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَّهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ الحج ٢/٢٢. وانظر المصباح، والمختار، والتاج.

<sup>(</sup>٣) وشرطه ألا يكون من باب فَعْلان فَعْلَى، نحو عَطْشان عَطْشى.

- ما كان صفة لمذكر غير عاقل:
- نقول: جبال راسيات، وأيام معلومات، وأيام معدودات.
- ومنه قوله تعالى (١): ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَتِ ﴿ . وَأَذْكُرُواْ اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَتِ ﴾ . وما كان كذلك فإنه يجوز أن يبقى فيه الوصف مفرداً .
  - فتقول: جبال راسية، وأيام معلومة، وأيام معدودة. ومنه قوله تعالى (٢):
    - ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلتَارُ إِلَّا آتَيَامًا مَّعَــ دُودَةً ﴾ .
      - مُصَغّر ما لا يعقل مذكّراً:
      - دِرْهَم: دُرَيْهِم: دُرَيْهِمات.
        - دينار: دُنَيْنير: دُنَيْنيرات.
        - كتاب: كُتَيّب: كُتَيْبَات.
- فإذا كان مؤنثاً فلا يُجْمَعُ هذا الجمع، فلا تقول في أُرَيْنب:
- المصدر من الفعل غير الثلاثي على ألا يقع مفعولًا مطلقاً مؤكّداً لفعله: تعريفات، تقديمات، تحسينات، إنشاءات، اجتماعات، فهي مصادر من غير الثلاثي:
- عَرَّف: تعريف، قَدَّم: تقديم، حَسَّن: تحسين، اجتمع: اجتماع، أنشأ: إنشاء.
  - (۱) سورة البقرة ۲۰۳/۲. (۲) سورة البقرة ۸۰/۲.

وأما ما جاء مصدراً مؤكّداً فإنه لا يجمع هذا الجمع، ومنه قوله تعالى (١): ﴿وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴾.

- ما خُتِمَ بألف التأنيث الممدودة مثل:

صحراء (٢): صحراوات، عذراء: عذراوات.

ويشترط فيه ألا يكون على وزن فعلاء الذي هو مؤنث أَفْعَل نحو حمراء مؤنث أحمر، فإنه يجمع على فُعْل نحو: حُمْر، وصُفْر، وكُحْل، وزُرْق، وخُضْر (٣)...

- ما خُتم بألف التأنيث المقصورة:

خُبْلى: خُبْليات، ذِكْرى: ذكريات.

ويشترط فيه ألا يكون على وزن فَعلان فَعْلى نحو: عطشان عطشى، فإنه يجمع في هذه الحالة على عِطاش جمع تكسير.

ومن ذلك قوله تعالى (٤): ﴿لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَٱنشَرُ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ وَمِن ذلك قُولُونَ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١١١/١٧.

<sup>(</sup>٢) وأصله: صحرى، فزيدت ألف قبل الألف الأخيرة لزيادة المدّ عما كان بألف واحدة فصار: صحراى، فقلبت الألف الأخيرة همزة فصار صحراء. وكذا الحكم في أمثاله، وقلبت الهمزة في الجمع واواً، لعلة يأتي بيانها في موضعها.

<sup>(</sup>٣) وشاع في استعمال المعاصرين قولهم: حمراوات، وليس بصواب، بل صوابه ما ذُكر، ولم يذهب في جمعها هذا المذهب إلا أبن كيسان.

وانظر همع الهوامع ٦٩/١ وشرح التسهيل لأبن عقيل ٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ٤/٢٤.

- اسم ما لا يعقل إذا كان مُصَدَّراً بـ «ابن» أو «ذو»:
  - أ ابن آوى: بنات آوى.
  - ابن عِرْس: بنات عِرْس(١).
- ابن أوبر: بنات أوبر. (ضرب من الكَمْء).
  - ب ذو القَعدة (٢): ذوات القَعْدة.
    - ذو الحِجَّة: ذوات الحِجَّة.
- ما كان أسماً خماسياً لم يُسْمَع له غير هذا الجمع مثل: حَمّام: حَمّام: حَمّام: عَدّادات.
  - ما كان اسماً غير عربي مثل:
- سِجِلّ: سجلّات، إصطبل: إصطبلات، سُرادِق: سُرادقات.

وما لم يأتِ له ذكر في هذا الحصر فإنما يكون جمعه قائماً على السماع: الأُمّ: الأُمّات، الأُمّهات (٣).

- وجمع الجمع: بيوتات: جمع بيوت الذي هو جمع بيت. رجالات: جمع رجال الذي هو جمع رجل.

<sup>(</sup>١) وقد جاء في كثير من المراجع مُصَحّفاً: ابن عُرس، بضم العين وليس بصواب.

 <sup>(</sup>٢) كذا بفتح القاف والحاء، وفيهما الكسر أيضاً.

<sup>(</sup>٣) وتستعمل للجمع العاقل، ويقال أيضاً في غيره: أمهات الكتب والمراجع.

قال السيوطي: «.. الأكثر أن يقال في الأناسي أمهات وفي غيرهم أتات بزيادة الهاء في الأول للقرق... وقد تستعمل أمهات في غير الأناسي وأمات فيهم...» الهمع ٧٠/١ والدر المصون ٣٤٠/٢.

# ٤ - الملحق بجمع المؤنث السالم:

ثَمّة ألفاظ جمعها العرب جَمْعَ مؤنثِ سالماً على الرغم من عدم دخولها تحت الأنواع التي أسلفنا بيانها؛ ولذلك عُدَّت مُلْحَقةً بجمع المؤنث السالم، فأعربت إعرابه، بالضمة رفعاً، وبالكسرة نصباً وجَرّاً. وهذه الألفاظ هي:

أ - أُولات: ومعناها: صاحبات، وعِلّة الإلحاق فيه أنه لا مفرد له من لفظه، بل مفرده من معناه: ذات، وقد أُلحق بجمع المؤنث السالم، كما أُلْحِق «أولو» بجمع المذكر السالم.

قال تعالى (١):

﴿ وَإِن كُنَّ أُولَنِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾

ب - ذوات: جمع ذات، وعِلّة الإلحاق أنّ صورة المفرد «ذات» لم
 تسلم من التغيير عند جمعها.

ج - أَذْرِعات: وهو جمع الجمع، فهو جمع أَذْرِعَة، وأَذْرِعَة: جمع ذراع، ثم صار علماً لبلد في الشام [تُعْرَف الآن بأسم: دَرْعا]، فهو جمع في اللفظ يطلق على مفرد.

سورة الطلاق ٥٦/٦٠.

# ومنه قول امرئ القيس(١):

# تنوَّرتها من أذرعاتِ(٢) وأهلُها

### بيثرب أدنى دارها نظر عالى

- د ما سُمّي بصورة الجمع من أعلام الإناث، مثل: عطيات، جمالات، زينات، عنايات، هدايات، وعِلّة الإلحاق أن صورته صورة الجمع وقد أطلق على المفرد، وهو شبيه بما مرّ في المثنى وجمع المذكر السالم.
- ه ومما ألحق بهذا الجمع أيضاً (٣) «عرفات» علماً على شخصٍ أو موضع، والعِلة فيه كالعلة في سابقه.

ومنه قوله تعالى (٤): ﴿ فَاإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَنتِ فَأَذْكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾.

<sup>(</sup>١) الديوان/٣١.

ويروى بثلاثة أوجه: أذرعاتَ، أذرعاتِ، أذرعاتٍ.

وقد جاء فيه ترك التنوين والكسر، بإعرابه إعراب ما لا ينصرف، فيُجَرّ ويُنْصَبُ بالفتحة: هذه أذرعاتُ، ورأيت أذرعاتَ ومررتُ بأذرعاتَ.

والغالب بقاء التنوين وإعرابه إعراب جمع المؤنث السالم.

<sup>(</sup>٢) انظر توضيح المقاصد للمرادي ١٠٢/١ وذكر فيه أيضاً إعراب الممنوع من الصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٩٨/٢.

#### فائدة

- ذهب بعض الباحثين إلى تخطئة من سَمّى هذا الباب «جمع المؤنث السالم»، وإنما يقال في نصّه: باب ما جُمِع بالألف والتاء.

وبيان العلة الصارفة عن التسمية بجمع المؤنث السالم عندهم ما يأتي:

ذكر الأشموني وغيره أن أبن مالك لم يُعبّر بجمع المؤنث السالم كما عبر به غيره ليتناول ما كان لمذكّر مثل: حَمّامات وسرادقات، وما لم يسلم فيه بناء الواحد نحو: بنات وأخوات.

قلنا: إن التسمية التي ذهبوا إلى تخطئتها ليست من ابتداع المتأخرين، بل هناك مِنَ المتقدّمين من صَرّح بها، فهذا السيرافي (١) من علماء القرن الرابع (٢) يسميه «جمع المؤنث السالم».

وذهب السيوطي إلى جواز التسميتين، غير أنه رأى أن الجمع بالألف والتاء أحسن من التعبير بجمع المؤنث السالم.

وتحرير الخلاف في هذه المسألة أنّ من سمّى هذا الباب «ما جُمِع بالألف والتاء» إنما راعى حال المفرد من حيث تذكيره وتأنيثه؛ إذ قد يجمع هذا الجمع ما كان مفرده غير مؤنث.

<sup>(</sup>١) انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي ٢٣٧/١ - ٢٣٨.

<sup>(</sup>۲) توفي عام ۳۶۸هـ.

أما من سماه «جمع المؤنث السالم» فقد راعى سلامة بنية المفرد عند جمعه، وهو الأولى عندنا بالأعتبار طرداً لقاعدة التمييز بين جمعي السلامة وجموع التكسير، على أن ما ذكره الأشموني من عدم سلامة بناء المفرد في بعض ما أُلْحِقَ بهذا الجمع لا يختصُ به وحده، بل هو شركة بينه وبين جمع المذكر السالم، ولم يمنع ذلك من إطلاق هذا الأسم عليه.

\* \* \*

### بيتا الألفية:

وما بتا وأَلِفٍ قد جُمِعا يُكْسَرُ في الجرِّ وفي النصب معا كذا أولاتُ والذي اسماً قد جُعِل كأذرعاتٍ فيه ذا أيضاً قُبِلْ

\* \* \*

# نصوص للتدريب على جمع المؤنث السالم

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ سورة هود ١١٤/١١

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاهُ بَعْضٍ ﴾ سورة التوبة ١١/٩

﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُتَّوْمِنِينَ وَٱلْمُتَّوْمِنَكِ جَنَّكِ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ﴾

سورة الفتح ٤٨/ ٥

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَاتُ وَسَبْعُ سُنْكُلَتٍ خُضِرِ وَأُخَرَ يَالِسَنَتُ ﴾

سورة يوسف ١٢/٣٤

﴿ فَهَإِذَا ۚ أَفَضَتُم مِنَ عَرَفَنتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَكَارِ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَكَارِ ﴾

سورة البقرة ٢/ ١٩٨

قال(\*):

وأسقي بنات الدُّهر عَذْبَ مدامعي كأنَّ بنات الدُّهر بعض بناتي

<sup>(\*)</sup> حيثما وردت هذه الإشارة فإن البيت من وضع سعد مصلوح.

قال شوقي:

يجِلُّ الخطبُ في رَجُلٍ جليلِ وليسَ الميْتُ تبكيه بلادٌ

وقال:

أَخَذْنَ بتقواها وسِرْن بهديها وقل رَبِّ وَفِّقَ للعظائم أُمّتي

قال المعري:

ولا تُخْبِرْ شؤونك وأجعَلْنها

وتكُبُرُ في الكبير النَّائباتُ كمن تبكي عليه النائحاتُ

ومنها عَلِمنَ البِرَّ والصَّدَقَات

وزَيِّنْ لها الأفعال والعَزَماتِ

سرائر في الضمير مُكتماتِ

# ٥ - الممنوع من الصرف

### ١ - تعريفه:

خامسُ أنواع الأسماء التي تُعْرَب بعلامات فرعية هو الممنوع من الصرف (١).

والصَّرْفُ يُقْصَدُ به التنوين؛ ومن ثَمّ تُطْلَق هذه التسمية على طائفة من الأسماء والصفات توافرت فيها عِلَلٌ منعت آخرها من التنوين كغيرها من الأسماء.

وإذاً فالممنوع من الصرف أصطلاحاً: هو الأسم الذي سُلِب منه التّنوين (٢).

### ٢ - إعرابه:

يُعْرَبُ الممنوع من الصرف على الوجه الآتي:

أ - علامة الرفع هي الضمة: جاء أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>۱) جرى الأمر في نظم الألفية على تجزئة الممنوع من الصرف في موضعين متباعدين؛ فيُعَالِجُ إعرابه في مبحث علامات الإعراب الفرعية، والعلل المانعة من الصرف في خواتيم الأبواب النحوية. وكان الشّرّاح في هذا تبعاً للناظم، وقد آثرنا هنا مخالفة الناظم والشرّاح بجمع ما تفرّق من مسائل هذا الباب تحت مبحث جامع يَلُمُ شتاته اقتداءً بصنيع كثير من المتقدّمين، وذلكم عندنا هو خير وأقوم قيلاً.

<sup>(</sup>٢) الصَّرْف لغة: مأخوذ من الصريف، وهو الصوت الضعيف، وقيل: هو التصرُّف في جميع الأحوال، وقد عَرَّفه بعض النحاة أصطلاحاً بأنه ما شلِب منه التنوين والجرُّ معاً. وسيأتي تفصيل ذلك.

وذهب أبو حيان الأندلسي إلى أنّ الخلاف بين التعريفين لا طائل تحته.

- ب علامة النصب هي الفتحة: رأيت أحمد.
   وهما علامتان أصليتان، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.
- ج أما في حالة الجَرّ فالعلامة هي الفتحة: «مررتُ بِأَحْمَدَ». وهي علامة فرعية نابت عن العلامة الأصلية للجَرّ التي هي الكسرة.

# ٣ - شرطان لإعراب الممنوع من الصرف بالعلامة الفرعية:

أ - أن يكون الأسم غير مضاف، فإذا أضيف جُرّ بالعلامة الأصلية
 وهي الكسرة نحو:

مررت بأحمدِكم.

صَلَّيتُ في مساجدِ الكويت.

قال تعالى (١): ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ فقد جُرّ «أحسنِ» بالحرف، وكانت علامة الجرّ الكسرة بسبب الإضافة.

ب - أن يكون الأسم مُجَرّداً من «أل»، فإذا جاء وفيه «أَل» جُرّ بالكسرة على الأصل كبقية الأسماء.

ومنه قوله تعالى (٢): ﴿وَأَنتُمْ عَكِمْقُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ ﴾. فقد جاءت علامة الحَرِّ في «المساجد» الكسرة لأنه عُرِّف (٣).

<sup>(</sup>١) سورة التين ٩٥/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٧/٢.

<sup>(</sup>٣) ولا يشترط أن تكون للتعريف، فقد تكون «أل» الموصولة كما في قوله تعالى: ﴿كَٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْأَصَّدِ ﴾ سورة هود ٢٤/١١.

وانظر أوضح المسالك ٥٣/١.

أمّا ما أستوفى هذين الشرطين وهما عدم الإضافة والتعريف فكقوله تعالى (١):

﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَجِيَةٍ فَحَيُّوا أَبِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهاً ﴾

وقوله (٢): ﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَا ٱلسَّمَآةِ ٱلدُّنِّيَا بِمَصَلِبِيحَ... ﴾

### ٤ - العلل من المانعة من الصرف:

ثَمّة عِلَلٌ إذا توافرت في أسم منعته من التنوين، وهذه العلل على نوعين هما:

أ - المَنْمُ من الصرف لعلَّتين وهما:

العلميّة، أو الوصفيّة، ومع كلّ منهما علة أخرى.

ب - المَنْعُ من الصرف لعلَّة واحدة:

١ - لوجود ألف التأنيث.

٢ - لكون الأسم على صيغة منتهى الجموع.

وفيما يأتي تفصيل القول في النوعين:

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٨٦/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك ٧٦/٥، وانظر سورة فصلت ١٢/٤١.

# أ - الممنوع من الصرف لعلَّتين (١): العلمية وعلّة أُخرى.

### ١ - العلمية والتأنيث:

- قد يكون التأنيث لفظياً (٢) مثل: فاطمة، وخديجة، وحمزة، وطلحة، وعنترة.
- قد یکون معنویاً مثل: سعاد وزینب ومریم، وشرطه أن یکون فوق ثلاثة أحرف.

وأما المؤنث الثلاثي فهو نوعان:

١ - أ - ما كان ثلاثياً ساكن الوسط مثل: هِنْد ودَعْد، ووَعْد، ووَعْد، وشَهْد من الأسماء العربية، فهذا يجوز فيه الوجهان: المنع من الصرف على القاعدة في أعلام الإناث، ويجوز صرفه لخفته (٣) بسكون وسطه.

<sup>(</sup>١) جرت عادة المؤلفين من قدماء ومحدثين البدء بالممنوع من الصرف لعلة واحدة، وعكس آخرون.

<sup>(</sup>٢) وقد عنينا باللفظي ما كانت فيه علامة تأنيث وهي التاء سواء أكان مؤنثاً حقيقة، أم مذكراً فيه تاء مثل حمزة.

<sup>(</sup>٣) كأن الخفّة قاومت أحد السببين المانعين فيبقى سبب واحد فآنصرف عند هؤلاء، وفيه ردّ إلى الأصل؛ إذ الأصل في الاَسم أن يكون مصروفاً والمنع عارض لِعِلّة. شرح المفصل ٧٠/١. وهناك من ذهب إلا أنه لا يجوز إلا المنع، الهمع ١٠٨/١.

ومن هذا قول جرير(١):

لم تتلقع بفضل مئزرها

دَعْدٌ ولم تُسْقَ دَعْدُ بِالعُلَبِ

فقد صرف الشاعر «دَعْد» أولًا، ثم منعه الصرف في عَجُز البيت، وذهب أبن جني إلى أن أجود اللغتين ترك الصرف.

ومن هذا قول الحطيئة (٢):

ألا حَبّذا هِنْدُ وأرض بها هِنْدُ

وهِنْدُ أتى من دونها النَّأْيُ والبُعْدُ

ب - وإذا كان ثلاثياً ساكن الوسط وهو غير عربي مثل:

رُوْز ، وبَلْخ ، حِمْص.

فإنه يمنع من الصرف، تقول: نزلت في بَلْخَ ونِيْسَ.

٢ - وإذا كان ثلاثياً متحرك الوسط مثل: سَقَر، ولَظَى فإنه يكون ممنوعاً من الصرف، ومن هذا قوله تعالى (٣):
 ﴿مَا سَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ﴾، وقوله (٤): ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَظَنَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) وينسب إلى ابن قيس الرقيات. انظر ديوان جرير/۸۲ «ولم تُغْذُ». وملحقات ديوان أبن قيس الرقيات/۷۸، وانظر الخصائص ٦٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الديوان/١٤. قال ابن يعيش: «فصرف هنداً في موضعين من البيت، وليس ذلك من قبيل الضرورة؛ لأنه لو لم يُصْرَف لم ينكسر وزن البيت...» شرح المفصل ٧٠/١.

<sup>(</sup>٣) سورة المدتر ٤٢/٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المعارج ٧٠/٥١، لم ينون «لظي»، وليس الوقف علة عدم التنوين.

### ۲ - العلمية والعجمة (١):

وشرط العلم الأعجمي أن يكون فوق ثلاثة أحرف مثل (٢):

إبراهيم ، إسماعيل ، يوسف ، يعقوب ، داوود.

تقول: هذا إبراهيمُ.

ورأيت إبراهيم.

ومررت بإبراهيم.

ومنه قوله تعالى(٣): ﴿فِيهِ مَايَكُ مُا بَيِّنَكُ مُّقَامُ إِبْرَهِيمٌ ﴾.

فإذا كان الأسم الأعجمي على ثلاثة فإنه يُصْرَف سواء أكان متحرك الوسط أو ساكنه مثل:

## نوح ، لوط

قال تعالى (٤): ﴿ وَنَادَىٰ ثُوحٌ كَنَيْهُمْ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ وقوله (٥): ﴿ وَلَمَا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓ، بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا ﴾

<sup>(</sup>۱) تعرف العجمة بنقل الأثمة، وبخروج الاسم عن أوزان العربية نحو: إبريسم، وأن يكون أوله نوناً بعدها راء مثل: نرجس، أو آخره زاي: مهندز، فإنه لا يكون في كلمة عربية، وباتماع الصاد والجيم: صولجان، أو الجيم والقاف: منجنيق...

الصاد والجيم: صولجان، او الجيم والفاف: منجنيق... وفيه غير هذا، وانظر الهمع ٥/١٠٥١، والأرتشاف/٨٧٥.

<sup>(</sup>٢) وأسماء الأنبياء كلها أعجمية ما عدا محمداً وصالحاً وهوداً وشعيباً.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٩٧/٣.

<sup>(£)</sup> سورة هود 11/03.

<sup>(</sup>۵) سورة هود ۱۱/۷۷.

### ٣ - العلمية والتركيب المزجى:

مثل: معد يكرب (١)، حَضْرَمَوْت، بَعْلَبَكَ، وسيبويهِ.

- ويكون الإعراب على الجزء الثاني من هذا الأسم المركب، فإذا كان مختوماً بـ «ويه» فلك فيه وجهان:

أ - بناؤه على الكسر في جميع حالات الإعراب (٢).

ب - إعرابه إعراب ما لا ينصرف فتقول:

جاء سيبويه.

رأيت سيبويه.

مررث بسيبوية.

### ٤ - العلمية ووزن الفعل:

من الأعلام التي جاءت على وزن الفعل فمُنِعَت من الصرف: أحمد، ويزيد، ويَشْكُر، يَثْرِب، يَنْبُع، يَعْمَر، أَسْعَد، أَكْرَم.

تقول: هذا أحمدُ.

ورأيت يزيدَ.

ومرزُ بأسعدَ.

<sup>(</sup>١) ويكتب أيضاً معدي كرب، والياء في الوجهين ساكنة، ومن الخطأ ما يشيع في نطقها الآن: معد يَكرب، كذا بتحريك الياء بالفتح.

<sup>(</sup>٢) تقدّم القول في هذا عند الكلام على الأسماء المبنيّة.

#### العلمية والعدل:

العدل هو تحويل الأسم من صورة فاعل إلى صورة فُعَل (١)، مثل: عُمَر: فهو معدول عن عامر.

وزُفر: معدول عن زافر.

ومن الأعلام المعدولة (٢) أيضاً: زُحَل، ثُعَل، جُشَم، قُزَح، مُضَر، هُبَل، هُذَل، قُثم..

وهي خَمْسَةَ عَشَرَ ٱسماً (٣)، ويلحق بها ما كان على وزنها وليس بعلم، نحو:

جُمَع، كُتَع، بُتَع، بُصَع، مثل: جاءت النساء جُمَع.

### ٦ - العلمية وزيادة الألف والنون<sup>(٤)</sup>:

مثل: عُثمان، مَرْوان، سُفيان، عِمران، شَعْبان، رَمَضان. والألف والنون في هذه الأعلام زائدة على أصل بنائها.

<sup>(</sup>١) ذهب أبن جني إلى أن هذه الأسماء شمِعَت على وزن فُعَل وليس من دليل على التغيير فيها؟ فالعلة عنده السماع لا العدل المزعوم. انظر الخصائص ٢/١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر همع الهوامع ١/٨٧ - ٨٨.

<sup>(</sup>٣) ومن هذا الباب ما جاء على و زن فَعَالِ علماً لمؤنث: حَذَامٍ قَطَامٍ، فإن بني تميم يمنعونه صرفه، وهو عند سيبويه للعلمية والعدل عن فاعلة، وعند المبرد للعلمية والتأنيث المعنوي. وذكرنا هذا من قبل في باب البناء، وأن أهل الحجاز يبنون الباب كله على الكسر.

<sup>(</sup>٤) ويقولون فيه: العلم ذو الزيادتين.

## الوصفية وعلة أخرى:

أ - الوصف ووزن «أَفْعل»، ويشترط أن تكون صفة أصلية: مثل: أفضل، أحسن، أحمر، أبيض، أصفر.

- وقولنا: أصلية، أستبعاداً للصفة العارضة نحو:

مررت برجل أرنبٍ ، أي: ذليلٍ، وبنسوة أربعٍ.

فقولنا: أرنب وأربع مصروفان لأن الوصفية بهما عارضة، فالأول: أسم حيوان، والثاني: أسم للعدد، وأستُعيرا للوصف؛ فالوصفية فيهما ليست بأصل.

ويشترط ألّا تؤنث هذه الصفة بالتاء، فقولك: أَرْمَل (للفقير) لا يُمْنَعُ (١) من الصرف لأنّ مؤنثه بالتاء، فيقال: أَرْمَلة (٢).

### ب - الوصفية وزيادة الألف والنون:

ويشترط أن يكون مؤنثه على وزن فَعْلَى:

مثل: عطشان: عطشى، رَيّان: رَيّا، غضبان: غضبى.

فمثل هذا يكون ممنوعاً من الصرف.

فإذا جاء مؤنث «فَعْلان» على «فَعْلانة» صُرِف إجماعاً.

<sup>(</sup>١) وأجاز الأخفش منعه الصرف لجريه مجرى «أحمر»، لأنه صفة على وزنه.

<sup>(</sup>٢) إذا كان «أرمل» بمعنى من لا زوج له فإنه يطلق على الرجل والمرأة. قال الأزهري: «لا يقال لها أرملة إلا إذا كانت فقيرة، فإن كانت موسرة فليست بأرملة»، وقال ابن الأنباري في إطلاقه على من لا زوج له من الرجال: «هو قليل: لأنه لا يذهب زاده بِفَقْدِ آمرأته، لأنها لم تكن قَيِّمَة عليه» انظر المصباح.

مثل: ندمان (۱): مؤنثه ندمانة، سَيْفان (۲): ومؤنثه سَيْفانة. فمثل هذه الصفات لا تُمْنَعُ من الصرف، وأحصى السيوطي في الهمع (۳) أربع عشرة كلمة على هذا الوزن جاءت مصروفة لأن مؤنثها بالتاء.

### ج - الوصفية والعدل:

وتكون الصفة في هذا النوع مُحَوَّلة عن وزن آخر، وذلك في موضعين:

ا فظ «أُخَر» فهو جمع أُخْرى، وأُخْرى: مُؤَنَّث آخَر،
 قال تعالى (٤): ﴿فَعِـذَةٌ مِّنْ أَيْتَامِ أُخْرَى ﴾.

فلفظ «أُخَر» معدول عن اللفظ «آخر».

٢ - الأعداد التي تأتي معدولة على وزنين: فُعَال ومَفْعَل، مثل:
 أُحَاد ومَوْحد، وثُنَاء ومَثْنى، وثُلاث ومَثْلَث.

ومن هذا قوله تعالى (٥):

﴿ فَأَنكِ حُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآ مِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا لَعُمْ أَلَّا لَعُمْ أَلَّا لَعُمْ أَلَّا لَعُمْ أَلَّا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>١) للنديم، فإذا كان من النَّدَم مُنِع من الصرف لأن مؤنثه نَدْمي.

<sup>(</sup>٢) سيفان: للرجل الطويل.

<sup>(</sup>٣) انظر همع الهوامع ١/٩٧، وشرح الأشموني ٢٣٣/٢ - ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ٤/٣.

وقوله تعالى(١):

﴿ أُوْلِيَ أَجْنِحَةِ مَّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعً ﴾.

فهذه الأعداد معدولة عن واحد واحد، وعن أثنين أثنين، وكذا البقية، وذكروا أنّ المسموع من ذلك من واحد إلى عشرة، وذهب بعضهم إلى أنّهم لم يزيدوا على رُباع، وهو مَرْدود.

قال الكمت(٢):

فلم يَسْتَريثُوكَ حتى رمَيْ

تَ فوق الرجال خِصالاً عُشارا

وقد حكى أبو حاتم وأبن السكيت من أحاد إلى عُشار. ومَنْعُ هذه الأعدد من الصرف للوصفية والعدل مذهب الجمهور، ومعهم سيبويه (٣).

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ١/٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الديوان ١٦٢/١.

وقال المتنبى:

أُحادٌ أُم سُداسٌ في أُحَادِ لُيَيْلَتُنا المَنُوطَةُ بالتَّنادي وانظر في هذه المسألة دُرّة الغَوّاص ١٤٩/.

 <sup>(</sup>٣) ومذهب الفراء أن المنع من الصرف للعدل والتعريف بنيّة الألف واللام، وفيها غير هذا. انظر
 الهمع ٨٦/١، وشرح الأشموني ٢٣٩/٢.

# ب - الممنوع من الصَّرْف لِعِلَّة واحدة

# ١ - صيغة مُنْتَهَى الجُمُوع (١):

وهي كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، أو ثلاثة أوسطها ساكن:

مثل: - مساجد ، منابر ، معابد ، ملاعب،

- مصابیح ، مقادیر ، محاریب ، تماثیل.

ولا يشترط أن تكون الميم في أول هذا الجمع؛ إذ يدخل فيه:

- ضوارب ، أكابر ، دراهم ، جوامع .

- قناديل ، عصافير ، بساتين ، دنانير .

قال تعالى (٢):

﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مُحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ ﴿ .

وما جاء في هذا الباب على هذا الوزن معتلًا مثل (٣): جوارٍ، وغواش، ومعانٍ، فلك فيه وجهان:

<sup>(</sup>١) ويسميه المتقدّمون «الجمع الأقصى»، و«الجمع المتناهي»؛ لأنه أقصى ما تنتهي إليه صورة الجمع.

ومن ذلك: كلب: جمعه: كلاب، وجمع الجمع: أَكْلُب، وجمع جمع الجمع: أَكَالِب، وجمع جمع الجمع: أَكَالِب، وتُحوب: جمعه أكواب، وجمع الجمع: أَكَارِب.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ١٣/٣٤.

<sup>(</sup>٣) ومنه ما تقلب ياؤه ألفاً نحو: عذارى، وهذا لا يُتَوّن بحال، وتقدّر حركات الإعراب على آخره.

الأول: حذف الياء في الرفع والجر وإثباتها في النصب، وهو قول الخليل وسيبويه وغالب البصريين، وبذلك يجري مجرى المنقوص:

هؤلاء جوار (١) ، مررت بجوار ، رأيت جواري.

والثاني: إثبات الياء على كل حال:

هؤلاء جواري ، مررت بجواري ، رأيت جواري وهذا رأي الكسائي والفارسي ويونس.

### ٢ - ألف التأنث:

وهو كل أسم أنتهى بألف تفيد التأنيث، وهي على نوعين:

أ - ممدودة: مثل صحراء، حمراء، سوداء، بيداء، نجلاء، زكرياء، أنصباء (٢).

ب - ألف التأنيث المقصورة مثل: سلوى، عطشى، ذِكْرى، جَرْحى، لللي، هُدَى.

وتُمْنَعُ هذه الأسماء من الصرف سواء كانت معرفة، أو نكرة، مفردة، أو جمعاً، وتقدّر الحركات على آخر المقصور منها.

<sup>(</sup>١) مَرّ معنا في أول الكتاب أن التنوين في جوارٍ وأمثاله ليس تنوين صرف، وإنما هو تنوين عِوَض عن حرف محذوف وهو الياء. انظر أنواع التنوين فيما تقدّم.

<sup>(</sup>٢) جمع نصيب أنصبة وأنصباء.

### فوائد

الأولى: صَرْفُ ما لا ينصرف(١):

يجوز صَرْفُ ما لا ينصرف في الحالات الآتية:

۱ – الضرورة الشعرية، ومن ذلك قول زهير:
 تَبَصّر خليلي هل ترى من ظعائن

تَحَمَّلُن بالعلياء من فوق جُرْثم

وهو كثير، ومَحَلُ إجماع عند البصريين والكوفيين، وهو من الضرورات المستحسنة.

التناسب: ومن ذلك قوله تعالى (٢):

﴿ سَلَسِلاً وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴾.

فقد صُرف «سلاسلًا» لمناسبة ما بعده.

الثانية: يجوز في أسماء القبائل الصَّرْف وعَدَمُه، فإن أُريد بأسم القبيلة الأب، مثل: مَعَدّ، وتميم، أو الحي: كقريش، وثقيف، صُرف.

وإن أُريد الأُم مثل: باهلة، أو القبيلة، منع للتأنيث والعلمية. الثالثة: حَسّان: إذا ذَهَبْتَ إلى أنه مأخوذ من الحُسْن، صَرَفته؛ لأن

<sup>(</sup>۱) وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم، ومنعه آخرون، وهم أكثر البصريين. (۲) سورة الإنسان/٤.

النون فيه أصل، وإذا ذَهَبْتَ إلى أنه من الجَسّ منعته الصرف؛ لأن الألف والنون زائدتان.

الرابعة: ثماني (١): وهو يشبه صيغة منتهى الجموع مما كان بعد ألفه حرفان، وفيه الأوجه الآتية:

١ - ممنوع من الصرف: وهو مذهب سيبويه.

٢ - مصروف.

٣ - مصروف وغير مصروف، القولان عن الأخفش.

وفي ثماني: أربع لغات: ثماني، ثماني، ثمان، ثمان

ولغة الصرف: ثمانياً، ومنه قوله:

ولقد شربت ثمانياً وثمانيا وثمانَ عشرة وآثنتين وأربعا وقد تحذف ياؤها في الإفراد ويجعل إعرابها على النون:

> لها ثنايا أربع حسانُ وأربع فشغرها شَمَانُ

> > \* \* \*

### بيت الألفية:

وجُرَّ بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يُضَفْ أو يكُ بعد (أل) رَدِفْ وقد جُمِعَت العللُ المانعة من الصرف في قول النحوي:

عَدْلٌ ووصفٌ وتأنيثٌ ومعرفةٌ وعُجْمَةٌ ثم جَمْعٌ ثم تركيب والنون زائدة من قبلها أَلِفٌ ووزنُ فِعْلِ، وهذا القول تقريبُ

<sup>(</sup>١) انظر شرح الأشموني ٢٤٩/٢، ٣٧٧.

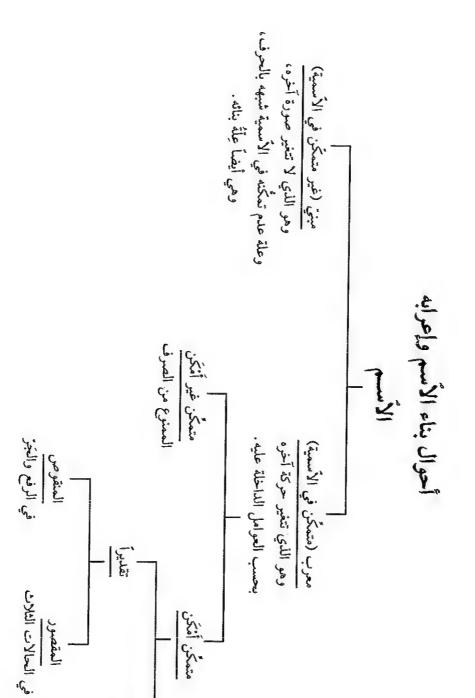

177

**E**.

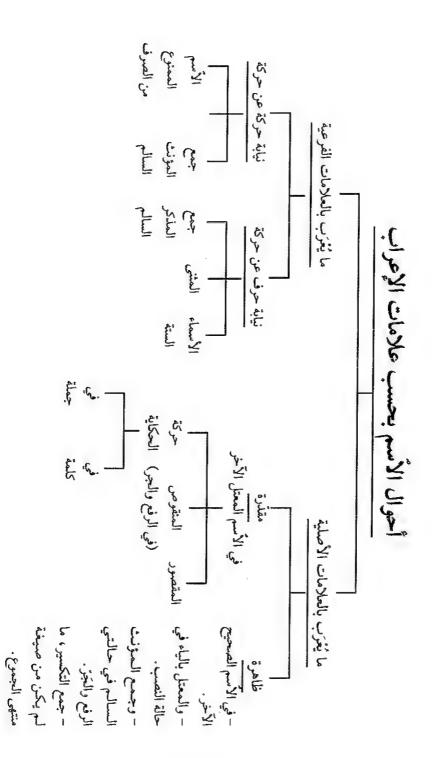

# نصوص للتدريب على الممنوع من الصرف

قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَآةِ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِ ﴾

سورة الملك ٧٦/٥

﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

سورة النمل ۲۷/۳۷

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـلَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُ ﴾ سورة البقرة ٢/ ١٨٤

﴿ فَأَنكِ حُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَآءِ مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبَيِّعٌ فَإِنْ خِفْئُم ٓ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَكِيدَةً ﴾ سورة النساء ٢/٤

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ... ﴾ سورة البقرة ٢/ ١٨٥ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ ٱخَاهُمُ صَلِيحًا ﴾ سورة الأعراف ٧٣/٧

﴿ وَأَرْسَلُ عَلَيْهِمْ طَيُّوا أَبَابِيلَ ﴾ سورة الفيل ٢/١٠٥

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ﴾

قال إبراهيم ناجي:

عادت إليّ الذكريا تُ بِحَشْدِها وزِحَامِها

في ليلةٍ نَكراء أرقني شديدُ ظلامِها

سورة الزمر ٣٩/ ٢١

قال سالم بن دارة:

أنا أبن دارة معروفاً بها نَسَبي وهل بِدارة يا للنّاس من عَارِ

قال شوقي في صفة «الأزهر»:

و أَذْكُرْهُ بعد المسجدين معظّماً لِمَساجِد اللّهِ الثّلاثة مُكْبِرا وقال:

وفاضت من الدَّمْع العيونُ مَهَابةً لِأَحْمَدَ بين السِّتْرِ والحُجُراتِ

\* \* \*



# بناءُ الأفعالِ وإعرابُها



## بناء الأفعال

### تمهيد:

الأصل في الأفعال هو البناء كما سبق أَنْ ذَكَرْنا؛ فالفعل الماضي وفعل الأمر كلاهما مبنيّ. أما الفعل المضارع فإنه مُعْرَبٌ إلّا في حالتين يأتي بيانهما.

ونأخذ الآن في معالجة الأفعال بأنواعها الثلاثة من حيث البناءُ والإعرابُ.

# أ - بناء الفعل الماضي

الأصل في الفعل الماضي أن يبنى على الفتح، وهناك حالتان عارضتان، وهما البناء على السكون، والبناء على الضّم، وعلى هذا فله ثلاث حالات من البناء.

### ١ - البناء على الفتح:

يبقى الفعل الماضي على أصله مبنيّاً على الفتح:

- إذا لم يتصل به شيء:

قال تعالى(١): ﴿ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٢٢/٣٣.

- إذا أتصلت به تاءُ التأنيث الساكنة:
- قال تعالى(١): ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأُنتَبَذَتَ بِهِ مَكَانًا قَصِيتًا ﴾.
  - إذا أتصلت به ألفُ الأثنين:

قال تعالى (٢): ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾.

وقوله (٣): ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اُثْنِيَا طَوْعًا أَوَ كُرُهَا فَالْتَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ففي الآية أتصلت ألف الأثنين بثلاثة أفعال ماضية، وفي الثانية أتصلت ألف الأثنين به مع تاء التأنيث (٤).

- إذا أتَّصَل به ضميرُ نصب<sup>(ه)</sup>:

قال تعالى (٦): ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾.

وقال(٧): ﴿ فَأَجَّاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخَلَةِ ﴾

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۲۲/۱۹.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٧٧/١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة فُصِّلت ١١/٤١.

<sup>(</sup>٤) وتاء التأنيث كانت ساكنة، ولكنها فتحت هنا لمراعاة الألف، فهي فتحة عارضة.

<sup>(</sup>٥) وضمائر النصب هي الهاء والياء والكاف، وهي مشتركة بين النصب والجر، و(١١) إذا وقع في محل نصب مفعولاً به.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>V) سورة مريم ۱۹/۲۳.

# وقال(١): ﴿ يَكَأَبُتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي (٢) مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾

فالأفعال: سألك، أجاءها، جاءني، أفعال ماضية أتصل بها ضمير نَصْب: الكاف، والهاء، وياء النفس، ولم يغيّر ذلك من بنائه على الفتح شيئاً.

ولا فرق بين أن يكون الفعل صحيحاً أو معتلاً، قال تعالى (٣): ﴿ فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُمُ ﴿ ﴾.

الفعل: أتت: أصله: أتى، فهو مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لآلتقاء الساكنين: سكون الألف، وسكون تاء التأنيث.

## ٢ - البناء على السكون:

ذكرنا أن الأصل في الفعل الماضي أن يُبنى على الفتح، غير أنّ هذا الفعل إذا ما أُسند إلى ضمائر الرفع المتحركة وهي تاء الفاعل، و«نا» الدالة على الفاعلين، ونون النسوة وجدناه يُبنَى على السكون فيقال: نجحتُ، نحن نجحنا، هن نجحنَ.

والعلة في بنائه على السكون هنا هو التخلص من تتابع أربعة أحرف متحركات، قطعاً لهذا التتابع، وطلباً للخفة.

وما كان مثل: استخْرَجتُ، واستنصرتُ، وتباطأتُ، لم تتحقق فيه

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۱۹/۲۶.

<sup>(</sup>٢) وإذا أتّصل بالفعل ياء النفس كهذا الفعل ثبتت نون الوقاية لتحفظ آخر الفعل من الكسر.

<sup>(</sup>۳) سورة مريم ۱۹/۲۷.

العلَّة، وهي تتابع أربعة أحرف متحركة، غير أنَّ البناء على السكون جاء تبعاً للحالة الأولى من أجل طرد القاعدة.

وهذا تفصيلُ القول فيما أوردناه موجزاً:

حالات البناء على السكون: يبنى الفعل الماضي على السكون:

- إذا اتصلت به تاء الفاعل، وهي: للمتكلم والمخاطب والمخاطبة، ومن شواهد ذلك:

قال تعالى: - ﴿ إِنِّتَ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴾ (١).

- ﴿ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِكِ اللَّهُ رَمَيْ اللَّهُ رَمَيْ اللَّهُ رَمَيْ اللَّهُ رَمَيْ اللَّهُ

- ﴿ قَالُواْ يَكُمْرِيكُمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْكًا فَرِيًّا ﴾ (٣).

وقد جاءت الأفعال: آمنتُ، رَمَيْتَ (٤)، جئتِ، مبنية على السكون لأتصالها بتاء الضمير.

- إذا أتّصلت به «نا» الدالة على الفاعلين (٥):

قال تعالى (٦): ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْدِ﴾

<sup>(</sup>١) سورة يَس ٣٦/٥٦. (٢) سورة الأنفال ١٧/٨.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ١٩/٧٧.

<sup>(</sup>٤) هذا فعل معتلّ: أصله: رَمَيَ فردَّت الألفُ في «رَمَي» إلى أصلها عند الإسناد.

<sup>(</sup>٥) أما إذا دَلَّ الضمير «نا» على المفعولين فإن الفعل الماضي يبنى معه على الفتح كما قدَّمنا. ومثال ذلك: زُرْنا محمداً فأكرَمنا. ويأتى تفصيل ذلك في مبحث الضمائر.

<sup>(</sup>٦) سورة القدر ١/٩٧

## - إذا أتصلت به نون النسوة:

قال تعالى(١): ﴿ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُو فَعَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾.

وهذه الضمائر الثلاثة: ضمائر رفع، فهي تأتي مع هذه الأفعال فاعلًا، ومع كان وأخواتها أسماً لها.

## ٣ - البناء على الضم:

يُبْنَى الفعل الماضي على الضم إذا أتصل به واو الجماعة، قال تعالى (٢):

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِكَذَبُوا بِعَايَنَتِنَا أُولَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴾. ولا فَرْقَ بين أن يكون الفعل صحيحاً أو معتلاً.

## قال تعالى (٣):

﴿ فَلَمَّا رَأَوهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَنِهِمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنّاً ﴾.

الفعل: رأوه: فعل ماض مبني على ضم مقدّر على الألف المحذوفة لألتقاء الساكنين (٤). والواو: ضمير في محل رفع فاعل.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ٦/٦٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢/٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف ٢٤/٤٦.

<sup>(</sup>٤) والأصل: رأى، فلما أتصلت بالفعل واو الضمير أجتمع ساكنان، وآستحال النطق بهما معاً، وكان لا بُدّ من حذف أحدهما فحذف حرف العلّة، وذلك لم يغير من إعرابه.

والفعل: قالوا: أجوف، معتّل الوسط، وبني على الضم مع واو الجماعة كحال الفعل الصحيح.

ومن ذلك قوله تعالى(١):

﴿ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّحْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴾.

فإن الفعل «نَسُوا» معتّل بالياء: نَسِي، فصار مع واو الضمير: نَسِيُوا، فحذفت الياء وضُمّ ما قبلها بعد الحذف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ١٨/٢٥.

# ب - بناء الفعل المضارع

ذكرنا أن الفعل المضارع يكون مُعْرَباً، وسيأتي الحديث عن عِلّة هذا الإعراب وتفصيل بيانه، غير أنه يكون مَبْنِيًا في حالتين:

# الأولى: البناء على الفتح(١):

ويكون هذا البناء إذا أتصلت به إحدى نُوْنَيْ التّوكيد الثقيلة أو الخفيفة من غير فاصل، قال تعالى (٢):

﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَا أَنِّ وَلَا لَهُمَا فَلًا تَقُل لَمُمَا أَنِّ وَلَا لَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كريمًا ﴾.

يبلغن : أتّصلت به نون التّوكيد الثقيلة فَبُنِيَ على الفتح.

وقال(٣): ﴿ كُلُّا لَهِن لَّمْ بَنتهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾.

نسفعَنْ: مبني على الفتح لأنه أتصلت به نون التوكيد الخفيفة.

وقد جاءت النونان معاً في قوله تعالى (٤):

﴿ وَلَيْنِ لَّمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴾.

ونونا(٥) التوكيد حرفان لا مَحَلّ لهما من الإعراب.

<sup>(</sup>۱) ذكروا أن علّة البناء على الفتح هي تركيب هذا الفعل مع النون، وقيل: لأن آخر الفعل يكون ساكناً في الوقف فإذا أتصلت به النون الخفيفة وهي ساكنة فلا بُدّ من الخروج إلى الفتح، وكذا حال المشددة فإن النون الأولى منهما ساكنة.

 <sup>(</sup>۲) سورة الإسراء ۲۳/۱۷.
 (۳) سورة العلق ۹۶/۱۷.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٢٢/١٢.

<sup>(</sup>٥) والنون الثقيلة أشد توكيداً وأقوى من الخفيفة، وهو مذهب الخليل فيها.

وشرط هذا الإعراب - كما ذكرنا - هو أتّصال النون بآخر الفعل من غير فاصل، فإذا فَصَلَ بينهما فَاصِلٌ أُعْرِبَ على ما كان قبل أتّصال النون به، كقولك:

يكتبون + نّ = يكتُبُنّ

فتحذف الواو لألتقاء ساكنين: الواو والنون الأولى، وتحذف نون الرفع لتوالى الأمثال.

ويكون إعرابه كما يأتي:

يكتُبنَ : - فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال.

- والواو المحذوفة لألتقاء لساكنين ضمير في مَحَلّ رفع فاعل.

- ونون التّوكيد الثقيلة حرف لا مَحَلّ له من الإعراب.

ومن هذا ترى أن الفعل لم يُبنَ على الفتح؛ لأنه فُصِلَ بين نون التوكيد والحرف الأخير من الفعل بواو الضمير، وبالنون التي هي علامة الرفع.

## ٢ - البناء على السكون:

يبنى الفعل المضارع على السكون (١) إذا أتصل به نون النسوة. قال تعالى (٢): ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ ونون النسوة: ضمير في محل رفع فاعل.

<sup>(</sup>۱) وليس من علّة ظاهرة لهذا البناء، غير أنه مُحمِل على ما كان من أمر الماضي الذي يبنى على السكون مع نون النّسوة. وقد تقدّم.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنبياء ۷۹/۲۱.

## ج – بناء فعل الأمر

لفعل الأمر أربع حالات من البناء: البناء على السكون، وهو الأصل، والبناء على الفتح، والبناء على حذف حرف العلّة، والبناء على حذف النون، والحالات الثلاث الأخيرة عارضة، ويأتي بيان ذلك.

### ١ - البناء على السكون:

يبنى فعل الأمر على السكون في حالتين:

أ - إذا كان صحيح الآخر، ولم يتصل به شيء.

قال تعالى(١): ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ ﴾ .

ب - إذا أتصلت به نون النسوة سواء أكان صحيح الآخر أو معتلًا. قال تعالى (٢):

﴿ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ ﴾.

فالفعلان أَقِمْنَ وأَطِعْنَ: من أقام وأطاع، وآتِيْنَ: من آتي.

وقد بُنِيَت هذه الأفعال على السكون مع وجود نون النسوة، والحقُّ أنّ ذلك ليس من أجل هذه النون، وإنما كان في الأصل مبنياً على السكون، وبقي كذلك بعد دخول النون.

ونون النسوة: ضمير متصل في مَحَلّ رفع فاعل.

 <sup>(</sup>١). سورة المائدة ٥/٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٣٣/٣٣.

### ٢ - البناء على الفتح:

يُبنى فعل الأمر على الفتح إذا أتصلت به إحدى نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، بشرط ألّا يَفْصِل هاتين النونين عن آخر الفعل(١) فاصل:

أيها المؤمن ساعِدَنَّ إخوتك المؤمنين، وجاهِدَنْ في سبيل إعلاء كلمة الله ما حبيت.

الفعلان: ساعِدَنَّ، جاهِدَنْ: بُنيا على الفتح، ونونا التوكيد حرفان لا محل لهما من الإعراب.

## ٣ - البناء على حَذْفِ حَرْف العلّة:

يُبنى فعل الأمر على حذف حرف العلَّة إذا كان المضارع الذي أُخِذَ منه الأمرُ مُعْتَلًا.

### قال تعالى:

- ﴿ يَكُبُنَى أَقِيرِ ٱلصَّكُوٰةَ وَأَمُرٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) فإذا قلنا: أكتبان فإن الفعل لا يُبنى على الفتح، وإنما يكون مبنياً على حذف النون، والألف فاعل، وهو في الأصل: أكتبا، مأخوذ من يكتبان، فلا أثر للنون على آخر الفعل في مثل هذه الحالة، وكذا صورة الجمع: أكتبن وأصله: أكتبوا، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين، ومثله مع ياء المخاطبة: أكتبن، والأصل: أكتبي.

ويأتي الحديث عن حالة البناء على حذف النون.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان ١٧/٣١.

- ﴿ وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ أَلَنَهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ اللَّهُ الدَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ (١).
  - ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ (٢).

الأفعال: إِنْهَ، اِبتغِ، أَدْعُ، أفعالُ أمرٍ بُنِيَتْ على حَذْفِ حَرْفِ العلَّة من آخرها:

انه : مأخوذ من «ينهى» فقد حذفت الألف في صورة الأمر من آخر الفعل، وبقيت الفتحة دليلًا على المحذوف.

ابتغ: مأخوذ من المضارع «يبتغي» فقد حذفت الياء في صورة الأمر من آخر الفعل، وبقيت الكسر دليلًا على الياء المحذوفة.

ادعُ: مأخوذ من المضارع «يدعو» حذفت الواو في صورة الأمر من آخر الفعل، ودَلّ على المحذوف الضمة.

## ٤ - البناء على حذف النون:

يُبنى فعل الأمر على حذف النون إذا أتصل به ألف الآثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المُؤنَّثة المخاطبة.

أ - مع ألف الآثنين: قال تعالى (٣):
﴿ اَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْمً لَيَّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ

يَخْشَىٰ ﴾.

<sup>(</sup>۱) سورة القصص ۲۸/۷۸. (۲) سورة النحل ۱۲۰/۱۶.

<sup>(</sup>m) mere da . 1/23 - 33.

ب - مع واو الجماعة: قال تعالى(١):

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاثُوا الرَّكُوةَ وَآزِكُمُوا مَعَ الرَّكِمِينَ ﴾ .

ج - مع ياء المُؤَنَّثة المخاطبة: قال تعالى (٢):

﴿ فَكُلِي وَاشْرِي وَقَرْي عَيْنَا ﴾.

وفيما تَقَدُّم الأفعال:

- اذهبا، فقولا: وهما مأخوذان من يذهبان، يقولان، وقد حُذِفَت النون في صورة الأمر، والألف هي الفاعل.
- أقيموا، آتُوا، آركعوا: مأخوذة من يقيمون، يُؤْتُون، يركعون، وقد حذفت النون مع صورة الأمر، والواو فاعل.
- كُلي، ٱشربي، قَرِّي: وهي مأخوذة من: تأكلين، تشربين، تَقَرِّين، وقد حذفت النون مع صورة الأمر، والياء: فاعل.

### فائدة

قالوا: «الأمر مبني على ما يُجْزَمُ به مضارعه».

وسوف يأتي معنا أن علامة الجزم في المضارع السكون، إذا كان الفعل صحيحاً، وحذف حرف العلّة إذا كان معتلًا، وحذف النون مع

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٤٣/٢.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ۱۹/۲۲.

الإسناد إلى ألف الأثنين. وواو الجماعة وياء المُؤَنَّثة المخاطبة وأنت ترى أن ثلاث حالات من حالات بناء الأمر جاءت شبيهة بإعراب المضارع، فتأمّل هذا.

\* \* \*

### بيتا الألفية:

وفِعْلُ أُمرٍ ومُضِي بُنيا وأعربوا مضارعاً إِنْ عَرِيا من نونِ توكيدِ مباشِرٍ ومِنْ نُونِ إِناثِ كَيَرُعْن مَن فُتِنْ

# نصوص للتدريب على بناء الأفعال

#### قال تعالى:

- ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ كُمْ لَيِثْتُمْ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ كُمْ لَيَثْتُمْ قَالُواْ لِيثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَالُواْ لِيثَكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَالْفُونَ وَلَا يُسْكُمُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَذَكَ فَابَعَثُواْ أَنْهُمْ أَذَكُ طَعَامًا فَلْيَانُوا أَنْهُمُ مِرْزَقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَ بِحَثْمُ أَحَدًا ﴾ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَ بِحَثْمُ أَحَدًا ﴾ سورة الكهف ١٩/١٨

﴿ يَكُمُرْيَكُمُ اَقْنُكِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِى مَعَ ٱلرَّكِعِينَ
 سورة آل عمران ٤٣/٣

- ﴿ أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُغَى ﴾

سورة طه ۲۰/۲۳

- ﴿ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ الأحزاب ٣٣/٣٣

### قال المتنبى:

وإذا الشيخ قال: أُفُ فما مَ للَّ حياة وإنما الضَّغفَ مَلّا اللهُ العَيْشِ صِحَّةٌ وشَبَابٌ فإذا وَلّيا عن المَرْءِ وَلّى

قال أمرؤ القيس:

قِفَا نَبْكِ من ذِكرى حبيبٍ ومَنْزِل قال أبو العلاء المعري:

جَلَوْا صارماً وتَلَوْا باطلًا قال أبو تمام:

يا صاحبيَّ تَقَصَّيَا نَظَرَيْكُما قال لَقِيطُ بن يعمر:

قوموا قِياماً على أمشاط أَرْجُلِكُم

بسِقط اللَّوى بين الدَّخُول فَحَوْمَلِ

وقالوا صَدَقْنَا، فقلنا: نَعَمْ

تَرَيا وجوهَ الأَرْضِ كيف تَصَوَّرُ

ثم ٱفزعوا قد ينالُ الأَمْنَ مَن فَزِعا

## إعراب الفعل المضارع

الأصل في الفعل المضارع الإعراب، وهو تغيّر آخره بحسب العوامل الداخلة عليه، وقد أُعْرِب هذا الفعل لمضارعته الأسماء للشبه بينه وبينها، ومعنى المضارعة المشابهة، وأَوْجُهُ ذلك ما يلي:

- وقوع الفعل المضارع موقع الأسم، وهو يؤدي معناه،

مثال ذلك: عبدالله يقرأ القرآن.

هـ و مشل: عبدالله قارئ القرآن.

- تدخل عليه لام التأكيد، ومحلها في الأصل الأسماء:

مثال ذلك: إنّ عبدالله لَيعرف الحقّ.

هـ و مثـل: إنّ عبدالله لعارفٌ الحقّ.

- يشبه أسم الفاعل في عدد أحرفه ووزنه:

فقولنا: يكتبُ مثل: كاتبٌ.

فيهما متحرك فساكن، فمتحركان.

- كُلُّ من المضارع وأسم الفاعل يصلح للحال والأستقبال.

ولهذه الأوجه من المشابهة كان الفعل المضارع مُعْرَباً كشأن الأسماء، وما تقدّم من حالتي البناء على الفتح والسكون هما حالتان عارضتان ليستا بأصل فيه.

## ١ - رفع الفعل المضارع «الصحيح الآخر»

يكون الفعل المضارع مرفوعاً إذا تجرّد (١) من الناصب والجازم ولم يتّصل به شيء. قال تعالى (٢):

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾.

الفعلان: يدافع، يُحِبُّ: جاءا مرفوعين، وعلامة رفعهما الضمة. إذ لم يسبقهما أداة نصب أو جزم.

\* \* \*

### بيت الألفية:

ارفع مضارعاً إذا يُجَرَّدُ من ناصب وجازم ك: تَسْعَدُ

## ٢ - نصب الفعل المضارع «الصحيح الآخر»

ينصب آخر الفعل المضارع إذا دخل عليه حرف ناصب ولم يتّصل به شيء.

قال تعالى (٣): ﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) هذا رأي أهل الكوفة في علّة الرفع، ومذهب البصريين أن العامل في رفعه حلوله محل
 الأسم. والرأي الأول أشهر.

انظر أوضح المسالك ١٦٢/٣، وشرح المفصل ١٢/٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٢٢/٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ٢٦/٢٦.

الفعل: يغفر دخلت عليه «أن» الناصبة، فزالت الضمة التي هي علامة الرفع، ونُصِبَ آخره، وكانت علامة النصب الفتحة.

## ٣ - جزم الفعل المضارع «الصحيح الآخر»

إذا دخل على الفعل المضارع أداة جازمة فإنها تجزمه، وتكون علامة الجزم السكون إذا كان صحيح الآخر، ولم يتصل به شيء، وذلك كقوله تعالى (١):

# ﴿ لَمْ يَكِذِ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُنَ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾.

جاءت الأفعال الثلاثة مسبوقة بـ «لم» الجازمة، فجزمتها، وزالت علامة الرفع، وصار على آخرها سكون، وهو علامة الجزم في الفعل الصحيح.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص ٣/١١٢ - ٤.

## نواصب الفعل المضارع

النواصب التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، على نوعين: أدوات تنصب بنفسها، وأدوات تنصب بأن مضمرة بعدها، وبيان ذلك على التفصيل فيما يأتى:

الأدوات التي تنصب بنفسها هي: أَنْ، لَنْ، كي، إِذَنْ.

## (1) 3 - 1

أَنْ: حرف مصدري، ونصب، وٱستقبال.

أ - مصدرى: لأنه يُؤَول (٢) مع ما بعده بمصدر، ويكون لهذا المصدر محل من الإعراب.

ب - حرف نَصْب: لأنه ينصب الفعل المضارع.

ج - هو حرف يخلّص المضارع للأستقبال بعد أنْ كان دالّاً على الحال والأُستقبال، صالحاً لهما.

قال تعالى (٣): ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزُلُ مِنَ ٱلْحَقَّ﴾.

<sup>(</sup>١) وتميم تبدل همزتها عيناً فتقول: عن، وهذا ما يسمونه عنعنة تميم.

 <sup>(</sup>٢) شُمِّي مصدراً مؤوّلاً من التأويل وهو التفسير؛ لأنه يُفَسَّر في الكلام بمصدر صريح. كقوله تعالى: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُّ ﴾ سورة البقرة ١٨٤/٢، تقديره: صيامكم خير لكم.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد ١٦/٥٧.

أن تخشع: نصب «أَنْ» الفعل، والمصدر المُؤَوّل في محل رفع فاعل للفعل «يأنِ» أي: ألم يأنِ الخشوعُ.

- ويشترط في «أَنْ» أَلَا تقع بعد فعل يدلُّ على اليقين (١). فإن جاءت كذلك فإنها لا تكون من باب النواصب، بل تكون مخفّفة من «أَنّ» الثقيلة التي هي حرف ناسخ، نحو: علمت أَنْ يقومُ.

والتقدير: أنه يقوم، فخفَّفت «أَنَّ»، وحُذِف آسمها، وهذه غير ما نحن فيه من نصب «أَنْ» للمضارع (٢).

ومن ذلك قوله تعالى (٣): ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَيْ ﴾. والتقدير: عَلِمَ أَنَّه سيكون.

- وإذا وقعت بعد فعل يدلُّ على الظّنّ أو الرَّجحان (٤) جاز في الفعل بعدها وجهان: - النصب بأن:

- والرفع على جعل «أن» مُخَفَّقَة.

مثال ذلك: - ظننتُ أن يقوم، والتقدير: ظننتُ قيامَه.

- ظننتُ أنْ يقومُ، والتقدير هنا: أنه يقومُ.

وشاهد ذلك قوله تعالى (٥): ﴿وَحَسِبُوٓا أَنْ لَا تَكُونَ فِتُنَدُّ﴾.

<sup>(</sup>١) وأجاز ذلك الفراء، فهي عنده تقع بعد ما يدل على العلم واليقين، ومن أفعال العلم واليقين: علم، ورأى القلبية..

<sup>(</sup>٢) وأُنْ: الناصبة للمضارع ثنائية، وأن المخففة ثلاثية الأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل ٢٠/٧٣.

<sup>(</sup>٤) من هذه الأفعال حسب، وخال، وزَعم...

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ٥/٧١.

فقد قُرئ (١) الفعل بالنَّصب: ألَّا تكونَ، وبالرفع: أن لا تكونُ.

## ۲ – كَنْ

لَنْ: حرف نفي (٢) يفيد الأستقبال، قال تعالى (٣):

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْـرَةً ﴾.

فقد دخلت لَنْ (٤): على المضارع «نُؤْمن» فنصبته، وجعلت دلالته على الاستقبال خاصة.

ولا يجوز أن يُفْصَل بينها وبين الفعل الداخلة عليه إلا في الضرورات (٥).

(١) وقراءة النصب عن أبن كثير ونافع وأبن عامر وعاصم وأبي جعفر يزيد بن القعقاع. والفعل «حسب» على ظاهره من الدلالة على الظنّ.

وقراءة الرفع عن أبي عمرو والكسائي وحمزة وأبي بكر عن عاصم ويعقوب وخلف وحماد واليزيدي والأعمش.

وقد جُعِل الفعل «حَسِب» بمنزلة «عَلِمَ» فَجُعِلَتْ أَنْ مُخَفَّفَة من الثقيلة.

انظر: «معجم القراءات ٣٢٣/٢ - ٣٢٥٥ لمؤلفه عبداللطيف الخطيب.

(۲) وذهب الزمخشري إلى أنها تجعل النفي على التأييد، أي: النفي للمستقبل على كل حال.
 (۳) سورة البقرة ۲/٥٥.

(٤) وهي عند الجمهور حرف بسيط، وذهب الخليل والكسائي إلى أنها مركبة من: لا أَنْ، ثم حذفت الهمزة لكثرة الأستعمال، والألف لألتقاء الساكنين، فصارت «لن»، وهو عند المتقدّمين رأي مرجوح.

وذهب الفراء إلى أن أصله: لا، فأُبدِلَت الألف نوناً، وهو رأي ليس بأثبت من سابقه. انظر مغني اللبيب/٣٧٣ - ٣٧٤.

(٥) كقوله:

لن - ما رأيتُ أبا يزيد مقاتلًا - أدع القتال وأشهد الهيجاء

## ۳ – کی

كَي: حرف مصدريّ يفيد العلّة والأستقبال، وينصب (١) الفعل المضارع، قال تعالى (٢):

﴿ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمٌّ ﴾

وتأتي مجرورة باللام هي وما بعدها، كقوله تعالى (٣):

﴿ لِكَيْنَاكُ تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ . . . ﴾ .

ومن صورها: كي، كيلا، كيما، لكي، لكيلا، لكيما. وهي تنصب المضارع إذا دخلت عليه بهذه الصور المختلفة.

### ٣ - إذن(٤)

إذن: حرف جواب (٥) وجزاء، ينصب (٦) الفعل المضارع. وشروط عمله:

١ - أن يكون الفعل بعده مستقبلًا، فلا تعمل «إذن» في فعل دال على
 الحال.

<sup>(</sup>١) ومذهب الخليل والأخفش أنها تنصب الفعل بأن مضمرة بعدها، ومذهب غيرهما أنها تنصب بنفسها.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر ٧/٥٩. (٣) سورة الحديد ٢٣/٥٧.

<sup>(</sup>٤) إذن: عند الجمهور حرف بسيط، وعند الخليل مركّب من إذْ وأَن، وفيها غير هذا.

<sup>(</sup>٥) أي: تقع في صدر جواب لكلام سبق.

<sup>(</sup>٦) وهي تنصب المضارع بنفسها عند الجمهور، وتنصبه بأن مضمرة عند الزجاج والفارسي.

- ٢ أن تكون مُصَدِّرة، ويجوز أن تُسبَق بواو عاطفة أو فاء.
- ٣ ألا يُفْصَل بينها وبين منصوبها بفاصل، وأستثنوا من ذلك الفصل بالقسم (١).

ومثال ما أستوفى هذه الشروط الثلاثة قولك: أنا أزورُك، فأقول: إذن أُكْرمَك

- أما إذا كان الفعل دالاً على الحال فلا تنصبه «إذن»: ومثال ذلك: أنا أُحِبُك، فتقول: إذن أظنُّك صادقاً.
- فإن الفعل يبقى مرفوعاً، ولا تعمل فيه «إذن» لأنه دالُّ على الحال.
  - وإذا سبقت بغير حرف عطف أهملت:
- تقول: زيد إذن يكرمُك. فالفعل هنا مرفوع لأن "إذن" غير مُصَدَّرة.
- وإذا قلت: إذن زيد يكرمُك، فالفعل هنا مرفوع لأنها فصلت عن الفعل بالأسم «زيد».

ومما جاز فيه الفَصْلُ - القسمُ، كقول سيدنا حَسّان رضي الله عنه: إذن - واللّهِ - نرميَهم بحربِ تُشِيبُ الطفلَ من قَبْلِ المَشِيبِ فقد فصل بالقسم: "والله" بين "إذن" والفعل، وبقي الفعل منصوباً.

 <sup>(</sup>١) وأجاز أبن بابشاذ الفصل بالنداء والدعاء، وأجاز أبن عصفور الفصل بالظرف نحو: إذن غداً أزورَك.

وما ذهبا إليه أجتهاد لا سماع فيه.

### أبيات الألفية:

وبد «لن» أنصبه (۱)، كذا بد «أَنْ» فأنْصِبْ بها، والرفعَ صَحِّحْ وأعتقد ونصبوا بد «إذَن» المستقبلا أو قبله اليمينُ، وأنْصِبْ وأزْفَعَا وبين «لا» ولام جرِّ ٱلتُنزِمْ

لا بعد عِلْم، والتي من بَعْدِ ظَنْ - تخفيفها من «أنّ» فهو مُطّرد إن صُدِّرت والفعل بعد مُوْصَلا إذا "إذن» من بعد عَطْفٍ وَقَعا إظهار "أنْ» ناصبة....

## فائدة في «إذن»(٢)

يجوز كتابة هذا الحرف بالألف «إذا»، وبالنون «إذن»، ورَسْمُه بالألف مذهب البصريين، وذهب المبرّد والمازني إلى كتابته بالنون. وعن الفراء أنّ هذا الحرف إِنْ عَمِلَ فيما بعده كُتِبَ بالألف، وإِنْ أهْمِلَ كُتِبَ بالنّون للفَرْقِ بينَه وبين «إذا»، وتبعه على هذا أبن خروف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: الفعل المضارع.

<sup>(</sup>۲) انظر كتاب «أصول الإملاء» لمؤلفه عبداللطيف الخطيب، ص/ ۸۱ - ۸۲، ورصف المباني/ ۲۷ - ۸۸، والتسهيل/ ۳۲۸، وشرح الشافية ۳۱۸/۳. وراجع مغني اللبيب ۱۱۲/۱ - ۱۱۷ «تحقيق: عبداللطيف الخطيب».

# نَصْبُ المضارع بـ «أن» المُضْمَرَة

## أ - أن المضمرة جوازاً

تعمل أَنْ ظاهرةً ومضمرةً، فتنصبُ الفعل المضارع، غير أنّ إضمارها قد يكون جائزاً، وقد يكون واجباً.

ا - فمما تُضْمَرُ فيه جوازاً وقوعُها بعد لام الجَرّ، نحو: جئتُ لِأَقْرَأ. فيصحُّ أن تقول: جئتُ لأَنْ أقرأ. ويُسَمُّون هذه اللامَ لامَ التعليل، ولما كانت حَرْفَ جَرّ لا يعمل (١) في الأفعال قَدروا العمل لـ «أَنْ» المُضْمَرةِ جوازاً، ويكون الجَرُّ للمصدر المُنْسَبِك من «أَنْ» والفعل، وتقديره: جئت للقراءة. قال تعالى (٢):

﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾.

٢ - وتُضْمَرُ «أَنْ» جوازاً بعد اللام الزائدة، كقوله تعالى (٣):

## ﴿ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾

فاللامُ في «لِنُسْلِمَ» زائدة لتقوية الكلام، وليست للتعليل؛ لأن الفعل «أمر» يتعدى بنفسه، ويصح في هذه الحالة إظهارُ «أَنْ» وإضمارُها.

<sup>(</sup>١) والمذهب عند الكوفيين أن اللّام هي الناصبة، وما تقدُّم هو رأي أهل البصرة.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ١٦/٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٢١/٦.

ودليل ذلك قوله تعالى(١):

﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾.

فقد ظهرت «أن» بعد اللام الزائدة.

٣ - وتُضْمَرُ جوازاً بعد لام المآل، وتُسَمّى لامَ العاقبةِ (٢)، كما جاء في قوله تعالى (٣):

# ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ مَالًا فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَيًّا ﴾

فهم لم يلتقطوا موسى ليكسبوا العداوة والحَزَن، ولكن لما آلَ أمرُهم إلى ما آلَ إليه صار كأنه العلّة في الألتقاط، وهذا معنى المآل.

ويجوز إظهارُ «أَنْ» بعد هذه اللام وإضمارُها.

٤ - وتُضْمَرُ جوازاً بعد حرف العطف: الواو، والفاء، وثم، إذا كان
 عاطفاً للفعل على أسم صريح متقدم.

ومن ذلك قولُ ميسون بنت بَحْدَل زوج معاوية بن أبي سفيان:

ولُبْسُ عباءةٍ وَتَقَرَّعيني أَحَبُّ إليّ من لبس الشفوف

فإن: «تقرَّ» معطوف على «لُبُس» ويجوز: وأَنْ تقرَّ عيني، بإظهار «أَنْ»، ولا يحول دون ذلك هنا غير الوزن.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ١٢/٣٩.

<sup>(</sup>٢) وتسمى لام الصيرورة، ولام النتيجة، وهي تسميات دلالتها واحدة.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٨/٢٨.

ومن ذلك قول أَنَس بن مدركة الخَثْعمي:

إني وقتلي سُلَيْكاً ثم أَعْقِلَهُ كالثَّوْرِ يُضْرَب لَمّا عافَتِ البَقَرُ

ويجوز في النشر: ثم أَنْ أَعْقِلَه، فهو معطوف على «قتلي».

وتظهر «أن» وجوباً إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية.

نحو: جئتك لِئلًا تعتب عليّ.

والأصل فيه لِأَنْ لا، فأدغمت النون في اللام، ومع هذا الإدغام فهي في حكم الظاهر تنصب الفعل المضارع.

قال تعالى (١٠): ﴿ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ .

## ب - «أَنْ» المضمرة وجوباً

تنصب «أن» الفعل المضارع مع وجوب إضمارها في الحالات الآتية: بعد لام الجحود، وحتى، والواو، والفاء، وأو.

### ١ - بعد لام الجُحُود:

ومعنى الجحود: النفي، وفائدة هذه اللام تأكيد الكلام وتقويته؛ ولذلك يسمونها اللام المؤكّدة، ويكون الفعل المضارع بعدها منصوباً بأن المضمرة وجوباً.

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٦٥/٤.

<sup>(</sup>٢) وهي عند الكوفيين والجرمي ناصبة بنفسها لا بأن المضمرة بعدها.

وتكون لامُ الجحود مسبوقةً بِكُوْنِ مَنْفِيّ: ما كان، أو لم يَكُنْ. كقوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُ ۗ ﴿ (١).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقًا جَهَنَّكُ (٢).

### ٢ - حتى:

ويجب إضمار «أن» بعد «حتى» نحو:

سرتُ حتى أَدْخُلَ البلد

ويشترط فيها أن يكون الفعل دالاً على المستقبل، فإن كان دالاً على الحال فإن الفعل لا يُنْصَبُ كما لو قلت:

سرتُ حتى أَدْخُلُ البلدَ، وأردتَ منه الحالَ (٣).

ويُسَمُّون «حتى»: حرف غايةٍ ونصبٍ وجَرّ.

أمّا الغاية: فهي لانتهاء الغاية التي نسعى إليها بعد «حتى»، فهي بمنزلة «إلى».

وأما النصب: فهو معروف.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٣٣/٨.

<sup>(</sup>Y) mere llimla 3/171 - 179.

<sup>(</sup>٣) وحتى في هذه الحالة حرف مهمل لا عمل له.

وأما الجَرُّ: فحتى في الأصل حَرْفُ جَرَّ، لا يعمل في الأفعال، ومن هنا كان العمل لـ «أَنْ» المضمرة لا لـ «حتى»(١).

وشاهد «حتى» قوله تعالى (٢):

﴿ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ .

تفيء: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوباً بعد  $(-\infty)^{(7)}$ .

### ٣ - ٤ - الفاء والواو:

- أما الفاء فهي فاء السببية، ويكون ما قبلها سبباً لما بعدها.

- وأما الواو فهي واو المعية، وتفيد المصاحبة.

ويشترط فيهما أن تكونا مسبوقتين بنفي أو طلب، والمراد بالطلب ما يأتي:

الأمر، والنهي، والدعاء، والأستفهام، والعَرْض، والحَضُّ، والتمني.

وشرط الطلب أن يكون طلباً مَحْضاً، أي: بصيغة فعل الأمر، أمّا إذا وقع الطلب باسم فعل الأمر نحو: صَهْ، ومَهْ في مثل: صَهْ فَتَسْلَمُ، فإن الفعل يكون بعد الفاء مرفوعاً، ولا تضمر بعدها «أَنْ»(٤).

ومن شواهد مجيء الفاء والواو بعد النفي ونصب الفعل المضارع بـ

<sup>(</sup>١) حتى تنصب بنفسها عند الكوفيين والجَرْمي.

<sup>(</sup>۲) سورة الحجرات ۹/٤٩.

 <sup>(</sup>٣) وتأتي حتى حرف عطف، وحرف ابتداء، انظر مغني اللبيب ١٦٦/١. تحقيق عبداللطيف الخطيب.

<sup>(</sup>٤) فإذا أسقطت الفاء كان الجزم: صَهْ تَسْلَمْ.

«أُنْ» مضمرة بعدهما قوله تعالى (١):

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ . . . ﴾ وقوله تعالى (٢):

﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾.

أما الطلب فمن شواهده وأمثلته ما يأتي:

١ - الأمر: زُرْني فأعلِّمَك النَّحْو.

وقول أبي النجم<sup>(٣)</sup>:

يا ناقُ سيري عَنَقاً فسيحا إلى سليمان فنستريحا

٢ - النهي: قال تعالى (٤):

﴿ وَلَا تَطْعَوُا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيٌّ ﴾.

وقول أبي الأسود<sup>(ه)</sup>:

لا تَنْهُ عن خُلُقٍ وتأتيَ مثله عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ

٣ - الدُّعاء:

رَبّ ٱنْصُرْني على أعدائي فلا أُهْزَمَ، وقَوِّني فلا أُخْذَلَ.

سورة فاطر ۳٦/۳۰.
 سورة آل عمران ٣١٤٢.

<sup>(</sup>٣) الديوان/٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة طه ۲۰/۱۸.

<sup>(</sup>٥) الديوان/١٦٥.

وقول الشاعر:

رَبِّ وَفُقْنِي فلا أَعْدِلَ عن سَنَنِ السَّاعِين في خَيْر سَنَن

٤ - الأستفهام:

ومثاله: هل تَبَرُّ والديك فتدخُلَ الجنَّة؟

قال الشاعر:

وقول الشاعر:

أَلَمْ أَكُ جارَكُم ويكونَ بيني وبينكم المودّةُ والوفاءُ ٥ - العَرْض (١):

أَلَا تزورُنا فنُكْرِمَك.

الا تزورنا فنكرِمك —\_\_\_

يا أبن الكرام أَلَا تدنو فَتُبصِرَ ما قد حَدّثوك فما راءٍ كَمَن سمعا

٦ - الحَضّ<sup>(٢)</sup>:

- لولا ذاكرتَ دروسَك فتنجَحَ.

- هَلَّا تَصَدُّقَتَ فَتُرضِيَ رَبُّك.

قال تعالى <sup>(٣)</sup>:

﴿ لَوْلَا ٓ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّفَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) والعَرْض هو طلب الشيء برفق ولين.

<sup>(</sup>٢) الحضُّ: هو طلب الشيء بحثُّ أو إزعاج.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون ٦٣/٦٣.

#### ٧ - التمنّي:

قال تعالى(١): ﴿ يَكَلِّتُنِّنِ كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾.

#### ٥ - أو:

وتكون بمعنى إلى أَنْ، أو إلَّا أَنْ.

قال زياد الأعجم:

وكنتُ إذا غَمَزْتُ قناة قوم كَسَرْتُ كُعُوبها أو تستقيما (٢) أي: إلّا أن تستقيمَ فلا أكسر كُعُوبها.

.(١) سورة النساء ٤/٣٧.

وأجاز الكوفيون أن يُعامَلَ الرجاءُ معاملة التمني، فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نُصِب في جواب التمني، وشاهدهم على ذلك قوله تعالى: ﴿لَعَـٰلِيّ أَبَلُغُ ٱلْأَسَّبَـٰكِ ۚ أَلَا السَّمَـٰكِوْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ﴾ سورة غافر ٣٦/٤٠ – ٣٧.

وذلك على قراءة النصب في «فأطَّلعَ».

وأما عند البصريين فهو جواب الأمر في أول الآية «ابن لي» فهو منصوب بأن مضمرة بعد الفاء في جوابه.

فالفريقان على النصب، ولكن لكُلِّ تقديرٌ ووجهة.

ويأتي تفصيل القول في التمني والرجاء في باب الأحرف الناسخة في الكتاب الثاني من هذه السلسلة.

وقراءة النصب عن حفص عن عاصم والأعرج وأبي حيوة وزيد بن علي والزعفراني وأبن مقسم وعيسى بن عمر والسلمي.

وقراءة الباقين «فأُطّلِعُ» بالرفع عطّفاً على «أَبْلُغ».

انظر معجم القراءات ٢٢٥/٨ - ٢٢٦ لمؤلفه عبداللطيف الخطيب.

(۲) غمزت: الغمز الجَسُّ باليد، والقناة: الرمح
 الكُعوب: جمع كَعْب، وهو طرف الأنبوبة الناشز.

وقال آخر:

لَأَستسهلنّ الصَّعْبَ أو أدركَ المُني فما ٱنقادتِ الآمالُ إلا لصابر والمعنى: إلى أن أدرك المنى.

والفعل في الموضعين منصوب بـ «أَنْ» مضمرة وجوباً.

#### فائدة

قد تُحْذَفُ «أَنْ» ويبقى عملها، وذهب الكوفيون إلى القياس في هذا، ووافقهم بعض البصريين، والباقون على المَنْع، وقَصْر ما جاء من ذلك على السماع، فهو عندهم شاذٌّ لا يُقاس عليه.

ومما ورد من هذا السماع:

١ - قول طرفة بن العَبْد:

ألا أَيُّهذا الزاجري أَحْضُرَ الوغي

وأَنْ أَشْهَدَ اللذاتِ هل أنت مُخْلدي

أحضر: منصوب (١) بأن المحذوفة، ويشهد لذلك: «وأن أشهد» في عَجُز البيت.

٢ - المثل(٢): تَسْمَعَ بالمُعَيْدِي خَيْرٌ من أن تراه. والتقدير: أن تسمع، والمصدر المُؤَوَّل في مَحَلّ رفع مبتدأ.

<sup>(</sup>١) وجاءت فيه رواية الرفع أيضاً، وهي الرواية عند سيبويه، ورواية النصب رواية الكوفيين. انظر الكتاب ٤٥٢/١، والخزانة ٥٧/١، ٥٩٤/٣، و١٢٥، والإنصاف/٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر مجمع الأمثال ١ / ١ ١٩ ، وليس فيه رواية «تَسْمَعَ» بالنصب إلا مع أنْ، ومثله في المستقصى ٧٠/١، وأنظر شرح المفصّل ٦٢/٣.

وخير: خَبَرٌ عنه.

وفيه رواية: لَأَن تسمع، وفيه رواية الرفع: تَسْمَعُ. وتسمع بالمعيدي لا أن تراه.

قالوا: «والمختار: أن تَسْمَعَ».

## ٣ - ومن أقوالهم:

- مُرْهُ يحفِرَها(١): بنصب الفعل «يحفر» على تقدير: أَنْ يَحْفِرَها.

- خُذِ اللِّص قبل يأخذَك: أي: قبل أن يأخَذَك، فقد نصب الفعل على تقدير «أن» قبله.

\* \* \*

### أبيات الألفية:

«لا» (۲) ف «أن» أعْمِل (۳) مظهراً أو مضمرا وبعد نفي كان حَتْماً أُضْمِرا كذاك بعد «أو» إذا يصلح في موضعها «حتى» أو «الله» أَنْ خَفِيْ وبعد «حتى» هكذا إضمارُ «أَنْ» حَتْمٌ ك: جُدْ حتى تَسُرَّ ذا حَزَنْ وبعد «حتى» حالاً أو مُؤوّلا به (٤٤)، اَرْفَعَنْ وانصِب المستقبلا

<sup>(</sup>۱) وأنظر الكتاب، قال سيبويه: «مُرْه يحفِرْها.. ولو قلت له: مُرْهُ يحفرُها على الأبتداء كان جيداً» ٤٥٢/١.

 <sup>(</sup>٢) قوله: «وإن عُدِم لا» أي: إن سُبِقت «أَنْ» بلام الجر ولم تقع بعدها (لا»...

<sup>(</sup>٣) أي: فَأَعْمِلْ «أَنْ». (٤) أي: أو مؤولاً بالحال.

## جوازم الفعل المضارع

لجزم الفعل المضارع ثلاث حالات:

أ - الجزم بأدواتِ تجزم فعلاً واحداً.

ب - الجزم بأدواتٍ تجزم فِعْلَيْن.

ج - الجزم في جواب الطلب.

# أ - أدوات تجزم فعلاً واحداً

الأدوات التي تجزم فعلاً واحداً أربع، وهي:

لم، لَمّا، لام الأمر والدعاء، «لا» في النهي والدّعاء.

١ - لم: حرف نفي وجزم وقَلْب:

أ - النفي: لأنه ينفى الفعل المضارع.

ب - الجزم: يجزم آخره.

ج - والقَلْب: يقلب زمانه من الحاضر إلى الماضي، فإذا قلنا: لم يسافِرْ، فيكون المعنى: ما سافر.

قال تعالى (١):

﴿ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَفْقًا أَحَدًا ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص ١١١٧ - ٤.

وقد تقع بعد «إن الشرطية» كقوله تعالى (١):

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالْتَكُمْ ﴾.

ولا يجوز حَذْفُ المجزوم بعدها(٢) إلَّا في ضرورة.

٢ - لَمَّا: حرف نفي وجزم وقلب.

أ - فهي تنفي الفعل.

ب - وتجزمه.

ج - وتقلب زمانه من الحال والأستقبال إلى الماضي ، مثال ذلك : لَمّا يُسَافرُ ، والمعنى : ما سافر

قال تعالى (٣):

﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا ۚ قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾.

لَمَّا يَدْخُل: فعل مضارع مجزوم بـ «لَمَّا» وعلامة جزمه السكون، وحُرِّك بالكسر لاَلتقاء الساكنين (٤).

احفظ وديعتك التي استُودِغتها يوم الأعازِب إِنْ وَصَلْتَ وإِنْ لَمِ على تقدير: إِنْ وَصَلْتَ وإِنْ لَم تَصِلْ، فحذف الفعل المجزوم، وهذا لا يجوز إلا في الضرورة، ذلكم هو قول النحاة، أما عند البلاغيين فهو من بلاغة الاكتفاء.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥/٧٧.

<sup>(</sup>٢) وقول الشاعر:

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ١٤/٤٩.

<sup>(</sup>٤) الساكنان: سكون الجزم وهو عارض، وسكون ألف الوصل.

- لا تقع «لَمّا» بعد أداة الشرط «إنْ».
- ويجوز حذف الفعل المجزوم بعد «لَمّا».

#### قال الشاعر:

فَجِئْتُ قبورهم بَدْءاً ولَمّا فناديتُ القبور فلم يُجِبْنَهُ والتقدير: ولم أَكُنْ بَدْءاً قبل ذلك سَيّداً.

ومنه: شارفت المدينة ولما.

أي: ولمّا أَدْخُلْها (١).

## بين لَمْ ولَمّا:

### ١ - يتفقان فيما يأتى:

أ - كُلُّ منهما حرف نفي؛ ينفي الفعل المضارع.

ب - كُلُّ منهما مختص بالمضارع، فيجزمه.

ج - كُلُّ منهما يقلب زمن الفعل المضارع من الحال أو الأستقبال إلى الزمن الماضى.

د - وتدخل همزة الأستفهام على لم ولَمّا، فتقول: أَلَمْ، أَلَمّا، ولا يُغَيِّرُ هذا من إعرابهما شيئاً.

قال تعالى (٢): ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ١ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرِكَ ﴾.

<sup>(</sup>١) وذلك أيضاً من بلاغة الأكتفاء عند البلاغيين.

<sup>(</sup>٢) سورة الشرح ١/٩٤ - ٢

وقد عطف الفعل الماضي «وضعنا» على المضارع المنفيّ بـ «لم»؛ لأنها قلبت زمن الفعل المضارع «نشرح» إلى الماضي، فاتّفق الفعلان في الزمن.

وقال النابغة الذُّبياني (١):

على حينَ عاتبتُ المشيبَ على الصِّبا فقلتُ: أَلَمَّا أَصْحُ والشيبُ وازعُ

## ٢ – ويختلفانِ فيما يأتي:

- النفي بـ «لم» نَفْيٌ مطلق منتهِ في الماضي.
   والنفيّ بـ «لَمّا» مستمر الأنتفاء من الماضي إلى الحال.
  - المنفي بـ «لم» لا يُتَوَقَّع حصولُه. والمنفي بـ «لما» متوقَّعُ الحصول.
  - تقع «لم» بعد أداة الشرط، ولا يكون ذلك لـ «لَمّا».
    - لا يجوز حَذْفُ مجزوم «لم» إلا في ضرورة. ويجوز حَذْفُ مجزوم «لمّا» إن دلَّ عليه دليل. وتقدّمت الإشارة إلى هذا.

## ٣ - لام الأمر والدُّعاء (٢):

الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، ومن ذلك قوله تعالى (٣): ﴿ لِينْفِقَ دُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنَفِقَ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) الديوان/٤٤ وألمّا تَصْحُ».

<sup>(</sup>٢) إذا كان الطلب من مُساوٍ لك سُمِّي ٱلتماساً، كقولك لمن يساويك: لِتَحْفَظُ حقوقَ مَن حولك.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق ٥٦/٧.

- والأمر في الموضعين من الله سبحانه وتعالى لعباده بالإنفاق.
- وأما الدُّعاء فيكون من الأدنى إلى الأعلى، أي: من العبد لله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى (١): ﴿وَنَادَوْا يَكَلِكُ لِيَقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾.
- وتكون هذه اللام مكسورة بسبب الأبتداء بها، فإذا دخلت عليها الواو أو الفاء سُكِّنت غالباً، ويكون ذلك على قِلَّة في «ثم» تقول: لِتَحْفظ القرآن الكريم، ولْتَدْرُس الحديثَ الشريفَ.
- قال تعالى (٢): ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُوا لَقَالَهُمْ مَلْ يُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا فَا نَدُورَهُمْ وَلْيَطَّوَفُوا فَالْ تَعَالَى الْعَيْسِيقِ ﴾.
- وتدخل هذه اللام على الغائب، والمخاطب، وتقِلُ في المتكلّم: قال تعالى (٣): ﴿ فَلَيُسْتَجِبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي ﴾.
  وهذا أمر للغائب (٤).
- وشاهد المتكلم قوله تعالى (٥): ﴿ وَلَنَحْمِلُ خَطَايَكُمْ ﴾ وقد جاء هنا للمتكلم مع غيره، ومنه قوله عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ٧٧/٤٣

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٢٩/٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الأفعال: ليقضوا، ليوفوا، ليَطَّرِّفوا، فليستجيبوا، وليؤمنوا، جاءت علامة الجزم فيها حذف النون.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت ١٢/٢٩.

والسلام: «قوموا فَلْأُصَلِّ بكم».

وجاء عن العرب حذف هذه اللام وبقاء الفعل مجزوماً بعد حذفها، ومن ذلك قول حسان (١):

محمدُ تَفْدِ نَفْسَك كُلُّ نفس إذا ما خِفْتَ من شيءٍ تَبَالًا والتقدير: لِتَفْدِ، فُحُذِفَت اللام وبقي آخر الفعل مجزوماً.

وقد أجاز<sup>(۲)</sup> هذا الكسائي مطلقاً، ولم يجزه المبرّد، وهناك من ذهب إلى أنه خاصّ بالشعر؛ لأن بابه الضرورات.

### لا: في النهي والدعاء:

- وهي التي يُطْلَبُ بها الكفُ عن فعل ما، فإن كانت من أعلى إلى أدنى كانت نهياً، وإن كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى أي بين العبد ورَبّه كان دعاء (٣).

فالنهي مثل قوله تعالى:

﴿ يَنْهُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) لم نجده في ديوان حسان.. وقيل هو لأبي طالب عَمّ النبي ﷺ. وذكر البغدادي أنه من الشواهد التي ذكرها سيبويه ولا يعرف لها قائل. انظر شرح شواهد مغني اللبيب ٣٣٥/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر همع الهوامع ٢٠٨/٤ – ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) أمّا إذا كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى دون الخالق سبحانه فهو رجاء، وإذا كان بين يُدَّيْن فهو التماس.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان ١٣/٣١.

﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبّلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرّقُواً ﴾ (١). والدُّعاء مثل قوله تعالى (٢):

﴿ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا وَلَا تُحْكِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ إِنْ عَلَيْنَا رَبُّنَا وَلَا تُحْكِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِيًّا فَكَ مَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبُّنَا وَلَا تُحْكِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِيًّ ﴾.

- وتدخل «لا» على الفعل المضارع الدالّ على المخاطب أو الغائب سواء أكان مبنياً للمفعول أم للمعلوم، كما تدخل على الفعل الدالّ على المتكلم المبنى للمفعول نحو:

لا أُخْرَجْ، ولا أُبْعَدُ

ودخولها على الفعل الدال على المتكلم المبني للمعلوم قليل نحو: لا أَخْرُجُ.

ومما جاء للمتكلِّم قول الفرزدق:

إذا ما خرجنا من دمشق فلا نَعُدْ لها أبداً ما دام فيها الجُرَاضِمُ ودخلت هنا على المتكلم ومعه غيره.

ودخول «لا» على الفعل الدال على المتكلم منفرداً قليل (٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٠٣/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢/٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) ومنه قوله:

لا أَعْرِفَنَّكَ بعد الموتِ تَنْدُبُني وقبل موتي ما زُوّدتني زادي

#### - بيت الألفية:

ب «لا» ولام طالباً ضَعْ جَزْما في الفعل هكذا به «لم» و «لَمّا»

# ب - أدوات تجزم فِعْلَيْن وهي أدوات الشرط

تقدّم الحديث عن الجوازم التي تجزم فعلًا واحداً، ونأتي هنا إلى بيان الأدوات التي تجزم فِعْلَيْن، ولا يكون ذلك إلا في أسلوب الشرط.

ويتألف أسلوب الشرط من جملتين: الأولى تُسَمّى جملة الشرط، والثانية تسمى جواب الشرط وجزاءه، ويجب في الجملة الأولى أن تكون جملة فعلية، وأما الثانية فالأصل فيها أن تكون فعلية، لكن يجوز أن تكون غير ذلك.

وأدوات الشرط ليست كلها من الجوازم، فمنها ما يجزم، ومنها ما لا يجزم، كما أن من الجوازم ما يكون حرفاً، ومنها ما يكون أسماً.

وسنأخذ على الترتيب في بيان الأدوات الجازمة الحرفية، ثم الأسمية، ثم الأدوات غير الجازمة.

ما يجزم من الحروف: إنْ، إذْمَا.

١ - إنْ: قال تعالى (١):

﴿إِن نَّشَأْ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٢٦/٤.

ومن ذلك قوله تعالى(١): ﴿إِن يَشَأُ يُذَهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ﴾

## ٢ - إذما:

قال الشاعر(٢):

وإنك إِذْ ما تأتِ ما أنت آمِرٌ به تُلفِ من إيّاه تَامُرُ آتيا

فقد جزمت الأداة «إِذْما» فعلين: الأول: تأتِ، وهو فعل الشرط، والثاني: تُلْفِ، وهو جواب الشرط، وكانت علامة الجزم في الفعلين حذف حرف العلة من آخرهما: إذ أصلهما: تأتى، تُلْفى.

وإذما<sup>(٣)</sup> مثل «إِنْ» حرف، وهو مذهب سيبويه.

## ما يجزم فِعْلَيْن من الأسماء

مَنْ، ما ومَهْما، متى وأيّان، أين وأينما وأنّى وحَيْثُما، وأيّ.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ١٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) قائله غير معروف.

<sup>(</sup>٣) وذهب المبرّد وأبن السّرّاج والفارسي إلى أنها آسم ظرف زمان، وأن أصلها «إذ» الظرفية، زيدت عليها «ما» وجوباً في حالة الشرط، فوقع الجزم بها.

وأنكر قوم الجزم بها، وجعلوه من باب الضرورة، وذهب بعضهم إلى أنه قليل. وأنظر مغني اللبيب ١٠٠١، والمقتضب ٤٦/٢ وما بعدها.

ومن شواهدها قول العباس بن مرداس الصحابي في غزوة مُحنَيْن:

إذ ما أتيتَ على الرسول فَقُلْ له حَقّاً عليك إذا أَطمأن المجلسُ وذكر المبرّد مثل سيبويه أن «إذ ما» حرف، ثم قال: «ولا يكون الجزاء في إذ ولا في حيث بغير ما؛ لأنهما ظرفان يضافان إلى الأفعال».

أ - مَنْ: اسم شرط جازم، وهو يجزم فعلين، ويَدُلُّ على العاقل.
 ومن شواهده قوله تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْنَزَ بِهِ عِهِ (١)
 ﴿وَمَن يَتْقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا ﴾ (٢)

فقد جاء اسم الشرط «مَنْ» وبعده فعل الشرط في الآيتين مجزوماً: يعمل، يَتّقِ، ثم جاء الجواب مجزوماً كذلك في «يُجْزَ»، «يجعل».

### ٢ - ٣ - ما ومَهْما:

- ما: اسم شرط جازم للدلالة على غير العاقل، وهو يجزم فعلين، ومن شواهده قوله تعالى:

﴿ مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِعَيْرِ مِنْهَا ۖ أَوْ مِثْلِهَأً ﴾ (٣).

- مهما<sup>(٤)</sup>: اسم شرط لغير العاقل يجزم فعلين، ومن شواهده قول زهير (٤):

ومهما تَكُنُ عند آمرئ من خليقة وإن خالها تَخْفَى على الناس تُعْلَمِ تكن عند آمرئ من خليقة تكن: فعل الشرط مجزوم.

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٢٣/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ٥٦/٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر مغني اللبيب/٣٦٦. قالوا: إنّ «مهما» آسم مركّب من «ما الشرطية، وما الزائدة»، وكان في الأصل ما ما، فأبدلوا من الألف الأولى هاءً لدفع التكرار فصار «مهما». وقيل: الأصل: مَهْ ما، وهو رأي الخليل، والراجح عند العلماء أنه آسم بسيط غير مركّب.

تُعْلَمِ: جواب الشرط، وعلامة جزمه السكون، والكسر على الميم عارض للتقفية.

### ٤ - ٥ متى وأيان:

وهما أسما شرط يدلان على الزمان.

- أما متى فمن شواهده ما يأتى:

قال الحطيئة:

متى تأتِه تَعْشُو إلى ضَوْءِ ناره تجد خير نارِ عندها خَيْرُ مُوقدِ ومن هذا قول عبيد الله الحر<sup>(۱)</sup>:

متى تأتِنا تُلْمِمْ بنا في ديارنا تجد حطباً جَزْلًا وناراً تأجَّجا

- وأما أيّان فمن شواهده قول الشاعر:

أَيَّانَ نُؤْمِنْكُ تِأْمِنْ غيرِنَا وإذا لَم تُدْرِكِ الأَمْنَ مِنَا لَم تَزَلُ حَذِرا

٥ - ٦ - ٧ - أين «أينما»، أنّى، حيثما:

والأسماء الثلاثة تدل على المكان.

- أين:

قال تعالى (٢):

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدُونِ ﴾

<sup>(</sup>١) ويعزى للحطيئة أيضاً.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤/٨٧.

وأينما (١): اسم مركب من «أين»، زيدت عليه «ما» للتوكيد، وقد يعمل بدون «ما».

ومنه قول الشاعر وهو ابن هَمَّام السلولي:

أين تضرب بِنا العُداة تجدُنا نصرِفُ العيس نحوها للتلاقي

- ومن شواهد «أنّى» (٢) قول الشاعر:

خليليّ أنّى تأتياني تأتيا أخاً غير ما يُرْضيكما لا يحاولُ الفعل: تأتياني: فعل الشرط، وتأتيا: هو الجزاء، وعلامة الجزم في كليهما حذف النون.

(انظر فيما يلي مبحث الأفعال الخمسة).

#### - حيثما:

وهو آسم مكون من «حيث» الظرف، وقد ضُمّ إليه «ما» فصار جازماً، وهو لا يجزم فعلين بدون «ما».

<sup>(</sup>١) ومن شواهده أيضاً قول كعب بن جعيل:

صعدة نابتة في حائر أينما الربح تُمَيِّلُها تَمِلُ فقد جزمت «أينما» فعلين: الفعل المُفَسَّر المحذوف قبل الربح، ودليل ذلك الفعل المفسِّر بعده «تميَّلُها»، والجواب تَمِلْ. والأصل في التركيب أن يكون: أينما تميّلها الربح تَمِلْ. (٢) ومنه قول لبيد في وصف داهية:

فأصبحت أنّى تأتِها تلتبسُ بها كلا مَرْكَبَيْها تحت رِجُلك شاجرُ وذهب الأصمعي إلى أنه لم يجد أحداً يجازي ب «أنّى». كذا! يريد أنه لم يجد أحداً يجزم ب «أنّى» فعلين، محمولة على الشرط، بل لعلها عنده مقصورة على الاستفهام.

#### قال الشاعر:

حيثما تَسْتَقِمْ يُقدِّرْ لك اللِّهُ نجاحاً في غابر الأزمان(١)

٨ - أي: ويصلح لجميع المعاني السابقة بحسب ما يُضاف إليه، فإن أضيف إلى عاقل فدلالته على العاقل، وكذا حاله مع الزمان والمكان.

ولا يُشْتَرَطُ أن يكون بعده ((ما) فتقول:

أيّ رجل تصادقُ أُصادقُ . دالّة على العاقل لأنها أضيفت إلى رجل.

أيّ جهةٍ تجلسْ أجلسْ.

دالَّة على المكان.

أيّ يوم تسافِرْ أسافرْ فيه.

دالَّة على الزمان.

أيّ كتاب تقرأ أقرأ.

دالّة على غير العاقل.

### بيتا الألفية:

وآجزم بـ «إِنْ» ومَن وما ومهما أي مـتـى أيّـان أيـن إِذْمـا وحيثما أنّى، وحَرْفٌ إِذْما كَ إِنْ، وباقي الأدوات أَسْما

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وذهب الأخفش إلى أن «حيثما» في البيت تدلُّ على الزمان، وإلى مثل هذا ذهب آبن هشام، والعلماء على أنه للمكان.

انظر مغني اللبيب/١٧٨، وهمع الهوامع ٣١٧/٤، وشرح المفصَّل ٢/٧٤.

## ٢ - صُوَرُ الشرط والجزاء

إذا كان الشرط والجزاء فعلين فإنهما يأتيان على أربع صور:

الأولى: الفعلان مضارعان:

وشاهدها قوله تعالى(١):

﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾.

وهنا يجب (٢) جَزْمُ الفعلين: تبدوا، يحاسبكم، وقد جاءا كذلك في الآية.

ومن ذلك قوله تعالى (٣): ﴿إِن تَسْتَقْلِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ ﴾.

ومن هذا قول زهير في صفة الحرب:

متى تَبْعَثُوها تَبْعَثُوها ذميمة وتَضْرَ إذا ضَرّيتموها فَتَضْرَم

الثانية: الفعلان ماضيان:

قال تعالى: ﴿إِنَّ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ﴾(٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢/٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) ورفع الجواب ضعيف، وذهب بعضهم إلى أنه يكون في الضرورة كقول عمرو بن خثارم البجلي:

يا أقرعُ بن حابسٍ يا أقرعُ إنك إن يُصْرَعُ أخوك تُصْرَعُ

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ١٩/٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ٧/١٧.

وقال تعالى: ﴿عَسَىٰ رَئِّكُمْ أَن يَرْحَكُمُّ وَإِنْ عُدَيُّمُ عُدْنَا ﴾(١).

فكل من الفعلين في الآيتين مبني على السكون في محل جزم، الأول فعل الشرط، والثاني جواب الشرط وجزاؤه.

## الثالثة: فعل الشرط ماض والجواب مضارع:

قال تعالى (٢):

- ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنَّيَا وَزِينَكُهَا نُوَقِي إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ ﴾.
  - فعل الشرط «كان» وهو ماض، فهو في محل جزم.
- وجواب الشرط مضارع «نوفً» فهو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلّة.

ويجوز في مثل هذه الحالة جَزْمُ الجواب وَرَفْعُه، وعلى هذا جاء قولُ زهير (٣):

وإن أتاه خليلٌ يومَ مسألة يقولُ: لا غائبٌ ما لي ولا حَرِمُ

سورة الإسراء ١٧/٨٠.

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۱۱/۱۱.

<sup>(</sup>٣) وخرج البيت أهل الكوفة والمبرّد على إضمار الفاء فيقول، أو فهو يقول، وتكون الجملة في محل جزم، وأما سيبويه فذهب إلى أن في البيت تقديماً وتأخيراً، والتقدير عنده: يقول: إن أتاه خليل... والجواب على هذا محذوف، ودليله مما تقدّم قبل (إِنْ». وأنظر الكتاب ٤٣٦/١، وأنظر المقتضب ٧٠/٢.

الرابعة: فعل الشرط مضارع والجواب ماض(١):

ومن هذا حديثُ رسول الله ﷺ: «من يقُمْ ليلة القدر غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه».

وفي هذه الحالة يكون الفعل الأول مجزوماً، وفعل الجواب الماضي مبني في محل جزم.

ومن هذا قول أبي زُبَيْد الطائي:

من يَكِدْني بسيّئ كنتُ منه كالشَّجا بين حَلْقِه والوَرِيدِ

ومنه قول عائشة رضي الله عنها:

﴿إِنَّ أَبِا بِكُو رَجِلِ أُسِينُفُ مِتِي يَقُمْ مَقَامَكُ رَقِّ»

#### فائدة

يجوز حذف فعل الشرط أو جوابه إذا دلَّ عليهما دليل، وحذفهما معاً نادر:

- حذف فعل الشرط: وشاهد ذلك قول الأحوص محمد بن عبدالله الأنصارى:

فَطَلِّقُها فلستَ لها بكُفء وإلَّا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسامُ

<sup>(</sup>١) انظر شواهد التوضيح والتصحيح/١٤ - ١٥.

ذكر أبن مالك الحديثين، ثم قال: قلتُ تضمّن هذان الحديثان وقوع الشرط مضارعاً والجواب ماضياً لفظاً لا معنى، والنحويون يستضعفون ذلك، ويراه بعضهم مخصوصاً بالضرورة، والصحيح الحكم بجوازه مطلقاً لثبوته في كلام أفصح الفصحاء، وكثرة صدوره عن فحول الشعراء...» وأستشهد لذلك.

- والتقدير في البيت: وإن لا تطلقها يَعْلُ...
  - إن الشرطية مدغمة بلام «لا» النافية.
- وفعل الشرط محذوف، وقد ذَلَّ عليه ما في أول البيت وهو «فطلقها».

#### - وشاهد حذف الجزاء قوله تعالى (١):

﴿ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ السَّتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم فِايَةً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ .

والجواب محذوف، والتقدير: إن أستطعت ذلك فأفعل.

- وشاهد حذف الفعل والجزاء (٢) قول رؤبة:

قالت بناتُ العَمِّ: يا سلمى وإِنْ كان فقيراً مُعْدِما؟ قالت: وإن

أي: وإن كان فقيراً معدماً فإني أرضاه أو رضيته.

ومن هذا القول: «الناس مَجْزِيُّون بأعمالهم إنْ خيراً فخَيْرٌ وإن شراً فَشَرٌ».

أي: إن كان عملهم خيراً فجزاؤهم خَيْر، وإن كان عملهم شراً فجزاؤهم شَرّ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٦/٥٦.

<sup>(</sup>٢) ومنه الحديث: «من فعل فقد أحسن ومن لا فلا»، أي: ومن لم يفعل فما أحسن.

### أبيات الألفية:

فِعْلَيْن يَقْتَضِيْنَ<sup>(۱)</sup>؛ شرطٌ قُدِّما وماضيين أو مضارِعَيْنِ وبعد ماضٍ رَفْعُك الجزا حَسَنْ

والشرط يغني عن جوابِ قد عُلِمْ والعكسُ قد يأتي إنِ المعنى فُهِمْ

يتلو الجزاء، وجواباً وُسِما

تلفيهما أومتخالِفَيْن

ورَفْعُه بعد مضارع وَهَنْ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: أدوات الشرط الجازمة تقتضى بعدها فعلين.

# ج - الجزم في جواب الطلب(١)

إذا جاء فعل مضارع بعد طلب فإنه يُجْزَمُ، وقد سبق أن بَيّنا أن الطلب يشمل ما يأتي:

الأمر، النهي، الدعاء، الاستفهام، التمنّي، الترجّي، العَرْض، التحضيض.

وإليك هذه الشواهد والأمثلة:

قال تعالى (٢):

الأمر: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْتَكُمُّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِـ الْأمر: ﴿ قُلْ يَعَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْتِكُمُّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِـ شَكِيَاً اللهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾.

الفعل «أَتْلُ» فعل مضارع مجزوم لأنه وقع بعد فعل الأمر: «تعالوا» وهو طلب.

ومثله: صَه تَسْلَم، فقد جُزِم الفعل «تسلَم» لوقوعه بعد «صَه» وهو اسم فعل أمر.

٢ - النهي: لا تخاصم الناسَ تسلمُ من أذاهم، لا تَعْصِ الله يُدْخِلْكِ اللهِ المَّامِ المَا المَامِلُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَامِلْمُ ال

<sup>(</sup>۱) انظر شرح المفصّل ٤٨/٧ والكتاب ٤٩٩/١، والمقتضب ٨٢/٢ وما بعدها، والمساعد على شرح التسهيل ٩٦/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام ١/١٥١.

- ٣ الدعاء: رَبِّ وفَّقْني أَسْلُكْ طريقَ الخير، رَبِّ وفقني أُطِعْك.
  - ٤ الاستفهام: هل تفعلُ خيراً تَنَلْ رضا الله؟
     أين بيتُك أَزُرْك؟
    - ٥ التمنّي: ليت عندي مالاً أَتَصَدَّقْ به.
  - ٦ الترجّي: لعلك تساعد المحتاجين تَفُزُ برضا الله.
- ٧ العَرْض: أَلَا تزورُنا نكنْ بك سعداء، ألا تنزلُ عندنا تُصِبْ خيراً.
  - ٨ التحضيض: هَل أتقنت العمل تُرْضِ رَبّك.

#### عامل الجزم والخلاف فيه:

اختلف العلماء في جزم الفعل المضارع في الحالات التي تقدّمت، وفي ذلك مذهبان (١):

- ١ ذهب فريق منهم إلى أن الجازم هو الطلب المتقدّم، وهو مذهب الخليل؛ لأنه رأى في الطلب المتقدّم معنى «إنْ» الشرطية.
- ٢ ذهب فريق إلى أنّ هذا النوع من الجمل إنما هو على تقدير شرط،

<sup>(</sup>١) وهناك رأي ثالث ذهب إليه أكثر المتأخرين وهو أن الجزم بما سبق لا لتضمنه معنى الشرط بل لنيابته منابه.

والفرق بين هذا القول وبين قول التضمين أن الجازم بالتضمين يجزم بحق الأصل لا بالنيابة، وهذا قول الفارسي والسيرافي وآختاره آبن عصفور، وهناك رأي رابع وهو أن الجزم بلام مقدرة. ألا تنزل تصب خيراً، فالتقدير: لتصِبْ خيراً.

انظر المساعد على شرح التسهيل ٩٧/٣.

وهذا الشرط المقدّر هو الجازم، وهو مذهب سيبويه، والتقدير في مثل هذه الجمل كما يأتى:

- لا تخاصم الناس إلّا تخاصِمْهُم تسلّم.

- رَبِّ وفقني فإن تُوَفِّقني أسلكْ طريق الخير.

- هل تفعلُ خيراً فإن تفعلُ تَنَلُ رضا الله.

وقِسْ على هذا سائر الجُمَل.

وإذا جاء ما فيه معنى الأمر فإنه يعمل عمله، ومنه قولهم:

«اتقى الله أمرؤ وفَعَلَ خيراً يُثَبُ عليه».

فإنّ الفعل «يُثَب» جُزِم، وليس في الظاهر قبله طَلَب، ولكن لما كان المعنى: ليتقِ الله وليفعل، كان هذا الطلب المفهوم من السياق سبباً لجزم «يُثَب».

وإذا لم تقصد من مثل هذه الجمل المتقدّمة الجواب والجزاء رفعت هذه الأفعال، مثل: ليت عندي مالاً أتصدَّقُ به. فإن جملة «أتصدّق» في محل نصب صفة لـ «مالاً»، وليست جواباً للتمنّي؛ ولهذا لم يقع جَزْمٌ للفعل «أتصدّق».

\* \* \*

# اقتران جواب الشرط بالفاء أو بـ « إذا » الفجائية

الأصل في جواب الشرط الجازم أن يكون فعلاً مضارعاً؛ لأن أدوات الشرط تجزم الأفعال، ولا تدخل على الأسماء، فإذا كان جواب الشرط غير فعل فإن أداة الشرط لا تعمل في لفظ الجواب، وفي هذه الحالة يجب أن يقترن هذا الجواب بالفاء، وتسمى فاء الجواب أو فاء الجزاء، كما تُسمّى الفاء الرابطة؛ لأنها تربط الجواب بفعل الشرط وآسم الشرط قبلها.

## أ - مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء

١ - إذا وقع الجواب جملة آسمية: مثل قوله تعالى(١):

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾.

فقد جاءت جملتا الجواب في الموضعين جملة أسمية:

- فلا كاشف له: جملة أسمية، إذ «كاشف» كان مبتدأ قبل دخول «لا» النافية للجنس، وبقيت جملة أسمية بعد دخولها؛ فهو أسم «لا».

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ١٧/٦.

- فهو على كل شيء قدير: جملة الجواب في الموضع الثاني. وكلتا الجملتين في محل جزم جواب الشرط «إِنْ» في الموضعين.

ومن هذا قوله تعالى (١):

﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴾.

٢ - الجملة الطلبية: قال تعالى (٢):

﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُعِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾.

جملة «فاتبعوني» في محل جزم، وقد أقترنت بالفاء لأنها تدلُّ على الطلب.

٣ - جملة الجواب التي فعلها جامد: قال تعالى (٣):

﴿ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَاللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ﴾.

جملة: فعسى.. في محل جزم جواب الشرط، فهي مقترنة بفاء الجزاء، وعسى: فعل جامد من أفعال الرجاء.

٤ - المضارع المسبوق بـ «لن»: قال تعالى (٤):

وَمَا يَفْعَكُوا مِنْ خَيْرٍ فَكَن يُكُفُوهُ ﴿

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٢٥/٧٥.

 <sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ۳۱/۳.
 (٤) سورة آل عمران ۱۱۰/۳.

<sup>(</sup>۳) سورة النساء ۱۹/٤.

يُكفروه: فعل مضارع منصوب بلن، وأما الجملة لن يكفروه، فهي في محل جزم جواب الشرط «ما»، وقد وجب أقتران الجواب بالفاء بسبب «لن».

٥ - الجواب المقترن بـ «قد»: قال تعالى (١):

﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَنُّ لَهُ مِن قَبُلُ ﴾.

جملة «فقد سرق»: في محل جزم جواب الشرط، والاقتران بالفاء واجب بسبب «قد». ومن هذا قوله تعالى:

﴿ رَبُّنَا ۚ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ ﴾ (٢).

﴿ فَمَن زُمْنِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازٍّ ﴾ (٣).

٦ - الجواب المقترن بـ «ما»: قال تعالى (٤):

﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾.

جملة: «فما سألتكم» في محل جزم جواب الشرط، والأقتران بالفاء واجب بسبب «ما» النافية. ومن هذا قوله تعالى (٥):

﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ ﴿

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٧٧/١٢. ومنه القراءة الأخرى: «إن يسرق فقد سُرُّق أخ له من قبل». انظر تخريج القراءة في «معجم القراءات ٥/٤ ٣١٥.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ۱۹۲/۳. (۳) سورة آل عمران ۱۸۰/۳.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ٧٢/١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ٥/٦٧.

٧ - أقتران الجواب بالسين أو سوف: قال تعالى (١):

﴿ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْنَكَ إِن فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾. وقال (٢): ﴿ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾.

الجملتان: فسيحشرهم، فسوف نؤتيه، في محل جزم جواب الشرط «مَن» في الآيتين، والأقتران بالفاء كان من أجل حرف الأستقبال (أو التنفيس) في الموضعين.

م وقد يكون ذلك إذا كان الجواب مصدراً بكأن (٣): قال تعالى (٤):
 هُمِنْ أَجِّلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيَ إِسْرَهِيلَ أَنَّهُم مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾.
 أَخْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾.

٩ - ويجيء الجواب مُصَدَّراً بـ (إنما) فيقترن بالفاء، ومن ذلك قوله تعالى (٥): ﴿ وَمَن يَتَبخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٧٢/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤/٤/٤.

<sup>(</sup>٣) يذكر الشيخ عضيمة أن مثل هذا الجواب تكرر في القرآن مع أن النحاة يصرحون بأنه قليل. دراسات لأسلوب القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٣٢/٥. وأنظر الآية ٣١/ من سورة الحج ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ اَلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴾.

<sup>(</sup>٥) سورة محمد ٣٨/٤٧.

## ب - اقتران جواب الشرط بـ «إذا» الفجائية

قد يأتي جواب الشرط مقترناً بـ «إذا» الفجائية، وهي حرف، فتقوم «إذا» هنا مقام الفاء، ومن ذلك قوله تعالى (١):

﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةُ أَبِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾.

جاء جواب الشرط مقترناً «بإذا» الفجائية وهي حرف، وبعده جملة اسمية فهي في محل جزم جواب الشرط.

وقال تعالى(٢): ﴿ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴾.

#### فائدة

١ - قد تُحْذَفُ فاء الجزاء في ضرورة الشعر، ومن ذلك قول عبدالرحمن بن حسان:

من يَفْعَلِ الحسناتِ اللهُ يشكرها والشَّرُّ بالشَّرِّ عند الله مثلان

جملة: الله يشكرها: هي جملة الجواب، وهي جملة أسمية، وكان يجب أقترانها بالفاء، ولم يأتِ كذلك.

على أن في البيت روايةً أخرى، وهي:

من يفعل الخير فالرحمنُ يشكره.

وهي رواية لا ضرورة فيها، فقد ٱقترنت جملة الجواب بالفاء.

(١) سورة الروم ٣٦/٣٠. (٢) سورة التوبة ٩٨٥٠.

- ومن الضرورات ما جاء في قوله:

ومن لا يَزَلْ ينقادُ للغَيّ والصِّبا سيُلفَى على طول السلامة نادماً قوله سيُلفى: هو جواب الشرط، وتقدّم أنه يجب أقترانه بالفاء لوجود السين، ولكن الفاء حُذِفت لضرورة الشعر.

٢ - وقد تجتمع إذا والفاء معاً، كما في قوله تعالى:

﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِجِدَةً فَإِذَا هُمَّ خَلِمِدُونَ﴾ (١)

﴿إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ (٢) وذهب الزمخشري وأبو حيان إلى أنه إذا جاءت الفاء مع إذا الفجائية تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط.

- وقد يجيء الجواب مُصَدّراً بـ «رُبّما» فيقترن بالفاء:

# إن تجتهْد فرُبَّما تنجحُ

#### بيتا الألفية:

لو جُعِل شرطاً لـ «إِنْ» أو غيرها لم يَنْجَعِل مُفَاجَأَه كـ «إِنْ تَجُدْ إذا لنا مكافأه (٣)

وَٱقرِنْ بـ «فا» حَتْماً جواباً لو جُعِلْ شُ وتَخْلُفُ الْفاءَ «إذا» الْمُفَاجَأَهْ ك

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سورة يس ۲۹/۳٦. (۲) سورة يس ۳/۳٦

<sup>(</sup>٣) أورد أبن مالك لهذه القاعدة مثالاً غير مبين هو قوله:

إِن تَجُدُ إِذَا لِنَا مَكَافأَة، على تقدير: فإن لنا مَكَافأة.

وفرقٌ بين هذا المثال ونصاعة دلالة الآية على معنى المفاجأة في قوله تعالى: ﴿وَإِن لَمْ يُعْطُواْ

# العطف على فعل الشرط أو جوابه أ - العطف على فعل الشرط

إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فِعْلُ مقرون بالواو أو الفاء جاز فيه وجهان (١):

إِنْ يَقُمْ عبدالله ويخرجُ خالد، أكرمُك

يجوز في: يخرج: الجزمُ عطفاً على فعل الشرط والنصب على تقدير «أَنْ» بعد الواو.

وقد جاء بالنصب قول الشاعر:

ومن يقترب منا ويَخْضَعَ نُؤْوِه ولا يَخْشَ ظُلْماً ما أقام ولا هَضْما الفعل «يخضع» قبله واو المعية، فجاء منصوباً على تقدير «أن».

<sup>(</sup>١) اكتفينا في المتن بما ذكره أبن عقيل، ونزيد في هذه الحاشية ما يأتي:

- يجيء العطف بأو ويكون المعطوف على فعل الشرط مجزوماً مثله.
قال تعالى: ﴿وَإِن تَلُوّءا أَوْ تُعُرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ سورة النساء ١٣٥/٤.
فالفعل «تعرضوا» معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله، وليس فيه إلا هذا الوجه.
- يجيء العطف بثم ﴿وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْدِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُولِكُهُ المُؤْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُمُ عَلَى اللّهِ سورة النساء ١٠٠/٤.
قرئ «يدركه» بالجزم على العطف، وبالرفع على تقدير مبتدأ، أي: ثم هو يدركه الموت، وبالنصب على تقدير «أن».

ومن هذا قول كعب بن زهير:

ومن لا يُقَدِّمْ رجله مطمئنة في مستوى الأرض يَزْلَقِ قوله: فيثبتها: مسبوق بالفاء، فهو منصوب بأن مضمرة بعدها.

#### ب - العطف على جواب الشرط

إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه، قال تعالى (١):

﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغَفِرُ لِمَن يَشَآءُ ﴾.

فالفعل «يغفر» معطوف على جواب الشرط «يحاسبكم» وفيه ثلاثة أوجه (٢):

١ - الرفع: فيغفرُ، على الاستئناف، أي: فهو يغفر.

٢ - الجزم: فيغفِرْ، بالجزم عطفاً على الجزاء «يحاسبُكم».

٣ - النصب: فيغفر: بالنصب على إضمار «أَنْ».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٢) قراءة الرفع عن عاصم وآبن عامر وأبي جعفر ويعقوب وسهل والحسن.

<sup>-</sup> وقراءة الجزم عن نافع وأبن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف والأعمش واليزيدي.

<sup>-</sup> وقراءة النصب عن آبن عباس وعاصم الجحدري والأعرج وأبي حيوة وأبي العالية وآبن غزوان عن طلحة.

وانظر مراجع هذه القراءات في كتاب «معجم القراءات».

ومن هذا قول النابغة الذبياني (١):

فإن يَهْلِكُ أبو قابوسَ يَهْلِكُ ربيعُ الناسِ والبلدُ الحرامُ ونأخذ بعده بذناب عيشٍ أَجَبُ الظهر ليس له سنامُ

فقد جاء فيه رَفْع «نأخذُ» على الاستئناف

وجزمه عطفاً على الجواب «يهلك». ونصبه على تقدير «أن» بعد الواو.

\* \* \*

### بيت الألفية:

والفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجَزا إِنْ يَقْتَرِنْ بِالْفَا أُو الْواو بِتَثْلِيثِ قَمِنْ

<sup>(</sup>١) انظر شرح أبن عقيل ٣٩/٤، وانظر الديوان/٢٣١ - ٢٣٢ والرواية «ونمسك» وضبطه ناشره المرحوم الدكتور شكري فيصل بضم الكاف، ولم يعلق بشيء. والحق أن الرواية في «نأخذ» بالنصب ولم ترد فيه روايتا الجزم والرفع، ولكن النحاة جعلوا الجائز في الإعراب بمنزلة المروي، وفي صنيعهم هذا نظر!

## اجتماع الشرط والقسم

قد يجيء في الكلام شرط وقَسَمُ مجتمعين، وكُلُّ منهما يستدعي جواباً، وبيان ذلك كما يأتي:

### صور جواب القسم:

تقدّم الحديث في جواب الشرط فهو إما مجزوم، وإما أن يكون مقترناً بالفاء، فتكون جملة الجواب في محل جزم.

وأما جواب القسم فيأتي في صور مختلفة بيانها ما يأتي:

أن يكون جملة فعلية مُصَدَّرة بمضارع، فيؤكد باللام والنون.

﴿ وَتَأْلِلُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ بَعْدَ أَن تُولُّوا مُدّْبِرِينَ ﴾ (١)

أو يكون مُصَدراً بماضٍ مقترن باللام وقد:

« والله لقد قام»

أو يكون جملة أسمية مقترنة بـ «إِنَّ» واللام، أو اللام وحدها، أو بـ «إِنَّ» وحدها:

واللهِ إِنَّ زيداً لقائم، والله لَزَيدٌ قائم، والله إِنَّ زيداً قائم

- وقد يكون جملة فعلية منفية بـ «ما» أو لا أو «إنْ» النافية: مثل: والله ما يقوم، ولا يقوم، وإنْ يقومُ.

وجميعها بمعنى واحد.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٧/٢١.

### قاعدة أجتماع جواب الشرط والقسم:

إذا أجتمع في الجملة شرط وقسم فإنّ كليهما يتطلب جواباً، ويحصل ما يأتى:

١ - يُحْذَفُ جوابُ المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه:

- مثال ذلك عند تقدّم الشرط:

إِنْ قام زيدٌ والله يَقُمْ عمرٌو

فقد حُذِف جواب القسم «والله»، وأثبت جوابُ الشرط «يقم»، فهو دالٌ على جواب القسم مغنِ عنه، والدليل على ذلك أن الفعل «يَقُمُ» جاء مجزوماً.

- ومثال ذلك عند تقدّم القسم:

والله إِن يَقُمْ زَيد لَيَقُومَنَّ عمرٌو

حذف جواب الشرط «إن»، وأُجيب المتقدّم وهو القسم: «والله»، والجواب «ليقومَنّ»، وقد أغنى عن جواب الشرط(١)؛

تقدّم القسم ومع ذلك أجيب الشرط،

وفي مثل قولنا: «محمد إن قام – والله – أكرمُه»

محمد: مبتدأ. وخبره: الجملة.

تأخر القسم وتقدّم الشرط، فأجيب الشرط.

وقد سقنا هذا البيان في الحاشية استكمالاً للباب.

<sup>(</sup>١) إذا اَجتمع الشرط والقسم وتقدّم عليهما مبتدأ يحتاج إلى خبر رُجِّح الشرط مطلقاً سواء كان متقدِّماً أو متأخراً، فيجاب الشرط، ويحذف جواب القسم.

مثال: «محمد - والله - إن قام أكرمه»

والدليل على إجابة القسم هو وجود اللام في جوابه، ثم التوكيد بالنون آخر الفعل.

#### بيتا الألفية:

وأحذِفْ لدى اُجتماعِ شرطِ وقَسَمْ جوابَ ما أُخّرتَ فهو مُلْتَزَمْ وإِنْ تـوالَيَا وقـبـلُ ذو خبرْ فالشّرطَ رَجِّح مطلقاً بلا حَذَرْ

## أدوات الشرط غير الجازمة

وهي: لو، لولا، لوما، لمّا، أمّا، إذا، كُلّما، كيفما.

#### ١ - لو

ويسمونه حرف أمتناع لآمتناع (۱)، فهو يفيد أمتناع الشرط وأمتناع الجواب معاً، ولذلك تسمى «لو» أمتناعية شرطية، ويَختصُ بالفعل، ويكون ماضياً غالباً، وإذا وقع بعده فعل مضارع قُلِبَ معناه إلى الماضى.

- وهو يحتاج إلى جملتين بعده: جملة الشرط وجملة الجزاء، ولا عَمَل له فيهما غير الربط بينهما، فهو على هذا حرف شرط (٢) غير جازم.

مثال ذلك: لو زُرْتَني لَأَكْرَمْتُكَ.

ومن ذلك قوله تعالى:

- ﴿ وَلُو ۚ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً ﴾ (٣).

 <sup>(</sup>۱) وسَمّاه سيبويه «حرف امتناع لما كان سيقع لوقوع غيره» الكتاب ٣٠٨/٢.
 وأنظر مغنى اللبيب ٣٦٨/٣ وما بعدها، وشرح أبن عقيل ٤٧/٤، والبرهان ٣٦٣/٤.

<sup>(</sup>۲) وتأتي مصدرية: وددت لو قام زيد، أي: وددت قيامه. وهذا ليس مما نحن فيه. ومنه قوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيْرٌ مِنَ أَهَـٰلِ ٱلْكِنَابِ لَوَ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعَـٰلِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا﴾ أي: رَدَّكُم. سورة البقرة ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٥/٨٤.

- ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشَكُّرُونَ ﴾ (١).
- وإذا دخلت على أسم قُدِّر بعدها فعل، وذلك كقوله تعالى (٢):
- ﴿قُل لَّوَ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ ۚ إِذَا لَّأَمْسَكُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقَ ﴾.
  - والتقدير: لو كنتم تملكون خزائن.
  - وتدخل «لو» على (٣) «أنّ» وأسمها وخبرها نحو:
  - لو أنّ عبدالله جاءني لأكرمته، ومنه قوله تعالى (٤):
    - ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّىٰ غَرْجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ ﴾.

وإذا دخلت «لو» على أنّ وأسمها وخبرها فإنّ العلماء فيها على ما يأتى (٥):

ا حي باقية على أختصاصها بالفعل، و«أنّ» وما دخلت عليه في محل رفع فاعل بفعل محذوف، وهو مذهب المبرّد والزجاج والكوفيين.

أي: لو ثبت مجيء عبدالله لأكرمته.

وقيل: هذا أقيس لبقاء الأختصاص.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ٥٦/٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ١٠٠/١٧ وجوابها مقترن بـ «إذاً».

<sup>(</sup>٣) انظر البرهان ٣٦٩/٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات ٩٤/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر مغنى اللبيب ٤٤٤/٣، البرهان ٢٦٩/٤.

٢ - قيل: زالت عن الاختصاص، و«أنّ» وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير في المثال: لو مجيء عبدالله ثابتٌ لأكرمته، وهو مذهب سيبويه. وقيل: لا يحتاج هذا المبتدأ إلى خبر.

#### جواب لو:

لا بُدّ لـ «لو» من جواب، وجوابها فيه ما يأتى:

١ - إذا كان مثبتاً فالأكثر أقترانه باللام:

#### لو زرتني لأكرمتك

ومنه قوله تعالى(١):

﴿ وَلَوْ عِلْمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوْلُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾.

٢ - إذا كان الجواب منفياً بـ «لم» فلا تصحبها اللام، تقول:
 لو قام عبدالله لم يقم عمرو

٣ - إذا كان النفي بـ «ما» فالأكثر تجرده من اللام، ويجوز الا قتران
 يها:

لو قام عبدالله ما قام عمرو لو قام عبدالله لما قام عمرو

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٢٣/٨.

#### أبيات الألفية:

إيلاؤه مُسْتَقْبَلاً لكن قُبِلْ لكن قُبِلْ لكن قُبِلْ لكن «لو» «أنّ» بها قد تقترِنْ إلى المُضِيّ نحو: لو يفي كفى

«لو» حرفُ شرطٍ في مُضِيٍّ، ويَقِلُّ وهي في الآختصاص بالفعل كـ«إِنْ» وإنْ مـضـارعٌ تــلاهــا صُــرفــا

## ٢ - لولا(١) - لوما

وهما حرفا أمتناع لوجود أو لوجوب، يدخلان على جملتين: أسمية ثم فعلية؛ لربط آمتناع الثانية بوجود الأولى، ويكون خبر الجملة الأسمية محذوفاً وجوباً، ويُستغنى بجوابها عن الخبر، ومثال ذلك:

لولا العملُ لسافرتُ معك ولوما أنشغالي لزرتُك

قال تعالى (٢): ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَسَكُرْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴾

أمَّا الاسمُ الذي بعدهما: فيُعرب مبتدأ (٣)، والخبر محذوف.

<sup>(</sup>١) مركبة عند سيبويه من لو ولا. الكتاب ٣٠٧/٢، والبرهان ٣٧٦/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النور ١٤/٢٤.

 <sup>(</sup>٣) وهناك من أعربه فاعلاً بفعل محذوف تقديره ثبت، أو فاعلاً بلولا لنيابتها عن الفعل، أو فاعلاً
 بها أصالة، وهناك من أعربه مبتداً لا خبر له.

انظر الهمع ١/٤ ٣٥ ومغني اللبيب: ٣٥١/٤ ٤».

ففى المثالين السابقين يكون التقدير:

لولا العملُ حاصلٌ

لو ما أنشغالي موجود...

وقِسْ على هذا ما كان مثله.

وإذا جاء بعدهما ما لا يصلح مبتدأً فإنه يقدّر على صورته، ومنه الحديث الشريف:

«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ على أُمِّتِي لَأَمَرْتَهُم بِالسُّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاة».

والتقدير: لولا مخافةُ...

وأما جوابهما ففيه ما يأتي(١):

اذا كان مثبتاً قُرِن باللام غالباً ويجوز عدم اقترانه باللام:
 لولا زيدٌ لأكرمتك، لو ما زيدٌ لأكرمتك.

<sup>(</sup>١) وقد تأتيان دالتين على التحضيض فتختصان بالفعل ولا تحتاجان عند أذ إلى جواب: - لولا كرمت محمداً.

<sup>-</sup> لو ما ساعدت المحتاجين.

وإذا كانت للتوييخ كان الفعل ماضياً، وإن قُصِد الحث على الفعل في المستقبَل كان بمنزلة الأمر. ومنه قوله تعالى:

<sup>﴿</sup> فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآلِفَةٌ لِيَــَنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ سورة التوبة ١٢٢/٩. أي: لِيَتْفِرْ.

وفيهما غير هذه الآراء من الدلالة على الأستفهام والعَرْض. وأنظر البرهان ٣٥٧/٤ وما بعدها.

۲ - إذا كان منفياً تجرد من اللام غالباً، ويجوز أقترانه بها.
 ومنه قول عبدالله بن رواحة:

واللهِ لولا اللهُ ما أهتدينا ولا تصدّقنا ولا صَلَيْنا ومثال أقترانه: لولا حُبّ المال لما أقتتل الناس.

\* \* \*

#### أبيات الألفية:

لولا ولوما يلزمان الأبتدا إذا أمتناعاً بوجودٍ عَقَدا وبهما التحضيضَ مِزْ، و«هَلّا» «أَلّا» «أَلَا» وأَوْلِيَنْها الفِعْلا وقد يليها أسمٌ بفعلٍ مُضْمَرِ عُلَق أو بطاهر مُؤَخّر

### ٣ - لَمّا(١)

لَمّا: حرف شرط یختص بالماضي، ویقتضي جملتین وجدت ثانیهما عند وجود أولاهما، وهي عکس «لو»، فهو حرف وجود لوجود، أو وجوب لوجوب( $^{(Y)}$ )، نحو:

لما جاءني أكرمته

<sup>(</sup>١) انظر مغني اللبيب ٨٩/٢، والبرهان ٣٨١/٤.

<sup>(</sup>٢) وقد جاءت في (لَمَّا) أقوال أخرى:

أ - أنها ظرف بمعنى حين، وهو قول أبن السراج والفارسي وجماعة.

ب - أنها ظرف بمعنى «إذ»، وإليه ذهب أبن مالك.

ومنه قوله تعالى<sup>(۱)</sup>: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِيَّهِ فَلَعَـنَهُ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

## جواب «لمّا»:

ويكون جواب «لمّا» فعلاً ماضياً أتفاقاً، أو جملة أسمية مقترنة بإذا الفجائية، أو بالفاء، عند أبن مالك:

ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ فَلَمَّا نَجَدَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٢). ﴿ فَلَمَّا نَجَدُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُقَنَصِدُ ﴾ (٣).

### ٤ - أُمّا

أُمّا: حرف شرط وتفصيل وتوكيد، وهو يقوم مقام أداة الشرط وفعل الشرط معاً، ويذكر بعده الجواب؛ ولذا تلزمه الفاء، ومثال ذلك:

## أمّا محمدٌ فناجحٌ

حما جاءت «لَمّا» أيضاً حرف استثناء بمعنى «إلّا» في قوله تعالى:
 ﴿إِن كُلُّ نَفْيِن لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُتُ ﴾ الطارق ٤/٨٦.

وأنظر البرهان ٣٨٦/٤.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ٢٩/٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان ٣٢/٣١.

ويغلب عليه معنى التفصيل، ومن ذلك قوله تعالى(١):

- ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسْكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ . . . ﴾ .

- ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ . . . ﴾ .

- ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِّيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ .

## إعراب ما بعد أمّا:

يأتى ما بعد «أمّا» على صورتين:

أ - يكون مرفوعاً مثل: أمَّا الدينُ (٢) فعِضمَةً.

الدين: مبتدأ مرفوع، وعصمة: خبره.

ب - يكون منصوباً بفعل بعده، ومن ذلك قوله تعالى (٣):

﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهُر فِي وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهُر ﴾ (١).

# فائدة في الفاء الواقعة في جواب «أُمّا»

جاء حذف هذه الفاء في الشعر، ومنه قول الحارث بن خالد المخزومي:

فأمّا القتالُ لا قتالَ لديكم ولكنّ سَيْراً في عِرَاضِ المواكب والتقدير: فلا قتال لديكم.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٨١/٧٩، ٨٠، ٨٢.

<sup>(</sup>٢) كان الأصل في الفاء أن تتصل بالمبتدأ أي: فالدين عصمة، فلما دخلت «أتما» زُحْزِحَت الفاء إلى الخبر.

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى ٩/٩٣ - ١٠.

<sup>(</sup>٤) ولا تمنع الفاء من أن يعمل الفعل النصب فيما قبله لأن الفاء كالزائدة.

ومثله في الحديث: «أما بَعْدُ، ما بالُ رجالِ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله».

والتقدير: أما بَعْدُ فأقول: ما بالُ رجالٍ. فدخلت الباء على قول مقدّر محذوف.

\* \* \*

## بيتا الألفية:

أَمّا ك «مهما يكُ من شيء» وفا ليتلو تلوها وجوباً أُلِفا وحَذْفُ ذي «الفا» قَلّ في نَثْرٍ إذا لم يكُ قولٌ معها قد نُبِذا(١) • وحَذْفُ ذي «الفا» قَلّ في نَثْرٍ إذا هم يكُ قولٌ معها قد نُبِذا(١) • وحَذْفُ ذي «الفا» قَلّ في نَثْرٍ إذا

هي ظرف للزمن المستقبل، يتضمّن معنى الشرط:

أ - وتدخل «إذا» على الجملة الفعلية، ويكثر أن يكون الفعل بعدها ماضياً، وقد يأتي مضارعاً (٢)، وقد اُجتمع النوعان في قول أبي ذؤيب:

والنفسُ راغبةٌ إذا رَغّبتها وإذا تُرَدُّ إلى قليلِ تَقْنَعُ

<sup>(</sup>١) يشير إلى مثل قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسُوذُ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اَسْوَدَتْ وَجُوهُهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وتقدير الكلام: فيقال لهم: أكفرتم. ٢) الأصل في الفعل المضارع بعد «إذا» أن

 <sup>(</sup>٢) الأصل في الفعل المضارع بعد (إذا» أن يكون مرفوعاً، وقد ورد مجزوماً في ضرورة الشعر حملاً لـ (إذا» على (إن» الشرطية، ومنه قول عبد القيس:

استغنِ ما أغناك رَبُك بالفِنى وإذا تُصِبُكَ خصاصةً فتَجَمَّلِ فكأنه قال: وإذْ تصبُك...

- ب إذا جاء بعدها آسم كما في قوله تعالى (١): ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾. فإن في إعراب الآسم الواقع بعدها قولين:
- فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، وتقدير الكلام: إذا ٱنشقت السماء آنشقت.
- مبتدأ، وهو قول الأخفش والكوفيين، وأختاره أبن مالك، والجملة الفعلية بعده: (أنشقت) في محل رفع خبر له.

# فائدتان في «إذا»

- الأصل في ظرف الزمان أن يكون منصوباً، ومن ثمّ فإن «إذا»
   تكون ظرف زمانٍ مبنياً على السكون في محل نصب، وفي
   عامل نَصْبها رأيان:
  - فعل الشرط، وهو قول المحققين.
- جواب الشرط؛ لما فيه من فعلٍ أو شبه الفعل، وهو قول الأكثرين.
- ٢ جملة فعل الشرط الواقعة بعد «إذا» تكون في محل جر بالإضافة
   إليها.

\* \* \*

#### بيت الألفية:

وألــزمــوا «إذا» إضافــةً إلــى جُمَل الأفعال ك: هُنْ إذا ٱعْتلى

<sup>(</sup>١) سورة الأنشقاق ١/٨٤.

#### ٦ - كُلّما

كُلّما ظرف زمن يفيد التكرار (١)، وهو مركب من كُلّ و «ما» التي تكون مصدرية، أو نكرة معناها الوقت (٢).

قال تعالى (٣):

﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَنَدَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾.

وقوله(٤): ﴿ كُلُّمَا أَضَآهُ لَهُم مُّشَوًّا فِيهِ ﴾.

وتقدير الكلام: كل رزق وكل إضاءة، ثم عَبّر عن معنى المصدر: رزق، إضاءة بـ «ما» والفعل، ثم أنبأ عن الزمان، والتقدير:

كُلِّ وقت رزق، كُلِّ وقت إضاءة.

وعامل النصب في «كل» هو الجواب: قالوا، مَشَوْا فيه.

ولا يكون فعله وجوابه إلّا ماضيين.

<sup>(</sup>١) ذكر الفقهاء والأصوليون أنّ «كُلّما» تفيد التكرار بنفسها، وذهب أبو حيان إلى أنّ التكرار مستفاد من عموم دلالة «ما» على معنى الوقت.

<sup>(</sup>٢) وتسمى «ما» هذه مصدرية ظرفية، أي: أنها نائبة عن الظرف، وليست ظرفاً في نفسها. انظر البرهان ٣٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٠/٢.

# فائدة في «كيفما»(١)

- ذهب سيبويه وكثير غيره إلى أن «كيف» لا تفيد الشرط والجزاء من حيثُ عَمَلُها، ولكن تفيد ذلك بمعناها، ويجب أن يكون فعلاها متفقين في اللفظ، فتقول: كيفما تذهبُ أَذْهَبُ.
- وذهب الكوفيون إلى أنه يُجْزَم بها، تقول (٢): كيف تجلس أجلس.
  - وخَص آخرون الجزم بها إن أقترنت بـ «ما» فيقولون: كيفما تكنْ أَكُنْ

وتكون «كيفما» في محل نصب على الحال من فاعل فعل الشرط.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر همم الهوامع ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان ٣٣٣/٤.

# نصوص للتدريب على إعراب الفعل المضارع

#### قال تعالى:

- ﴿إِنَّهُمْ إِن يُظْهَرُوا عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَتِهِمْ وَلَن تُعْلِحُوا إِذًا أَبَكُنا﴾ تُقْلِحُوا إِذًا أَبَكُنا﴾

سورة الكهف ۲۰/۱۸

- ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴾ - ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (٢٢/١٨ سورة الكهف ٢٢/١٨

- ﴿ لَا يُشْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتُلُونَ ﴾ سورة الأنبياء ٢٣/٢١

- ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكِ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفِئاً ﴾

سورة لقمان ٣١/ ١٥

- ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاىَ ۚ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدّا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾ سورة الكهف ٢٨/١٨ - ٢٤

وفي الحديث: «لتأمُرُنَّ بالمعروف ولتنهوُنَّ عن المنكر أو لَيُسَلِّطَنّ الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم».

- «صوموا تَصِحُوا».

- «سافروا تَغْنَموا».

قال الشاعر:

لأستسهلن الصَّعْبَ أو أدركَ المُنى وقال طرفة:

ألا أيُّهذا الزاجري أَحْضُرَ الوغى وقال زهير:

من يَلْقَ يوماً على عِلَّاته هَرِماً قال شوقي:

إذا كان الرَّماةُ رُماةَ سُوءِ وَقَال:

ومن يمشِ في وَرْد الخطوب وشَوْكِها وقال الشاعر:

إذا كنتَ ذا رأي فكن ذا عزيمة وقال عبيد بن الأبرص:

من يسألِ الناس يَحْرِموه وقال أبو العتاهية:

ترجو النجاة ولم تَسْلُكْ مسالكها

فما أنقادتِ الآمالُ إلّا لصابر

وأن أَشْهَدَ اللذاتِ هل أنت مُخْلِدي

يَلْقَ السماحة منه والنَّدي خُلُقا

أَحَلُّوا غير مرماها السِّهاما

يَعُدُّ الخُطا أو يَحْسُبِ العَثَراتِ

فإنّ فسادَ الرّأي أن تَتَردّدا

وسائسلُ اللهِ لا يَخيبُ

إنّ السفينة لا تجري على اليبس

وقال زهير:

ومن هاب أسباب المنايا يَنَلْنَهُ وقال المُتَنَبِّي:

وَمَنْ يَكُ ذَا فَم مُرِّ مَريضٍ

وإن يَرْقَ أسبابَ السماء بسُلِّم ومن يجعلِ المعروفَ في غير أهله يَكُنْ حَمْدُه ذمّاً عليه ويَنْدَمَ

يَجِدْ مُرّاً بِهِ المَاءَ الزُّلالا

## الأفعال الخمسة وإعرابها

الأفعال الخمسة: هي كل فعل مضارع أتصل به ألف الأثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، ولهذه الأفعال خمس صور تنشأ من وصل هذه الضمائر بها:

أ - مع ألف الأثنين: يفعلان: يَكتبان

تفعلان(١): تكتبان

ب - مع واو الجماعة: يفعلون: يكتبون

تفعلون: تكتبون

ج - مع ياء المؤنثة المخاطبة: تفعلين: تكتبين

#### إعراب هذه الأفعال:

أ - في حالة الرفع: علامة الرفع فيها ثبوت النون في آخرها: قال تعالى (٢):

﴿ مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ لِلْنَقِيَانِ ﴿ لَا لَيْنَهُمَا بَرْزَجٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثَكَذِّبَانِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) وهذه الصيغة تصلح للمثنى المؤنث الغائب: الطالبتان تكتبان، وللمثنى المخاطب بنوعيه المذكر والمؤنث: أنتما تكتبان.

<sup>(</sup>Y) mere licani 00/19 - 11.

وقال (١١): ﴿ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴾.

وقال(٢): ﴿وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾.

فالأفعال: - يلتقيان، يبغيان، تكذّبان.

- يخادعون، يَخْدَعُون، يشعرون.

- تأمرين

كلها ثبتت النون في آخرها لأنها لم يدخل عليها حرف ناصب أو جازم، فكان ثبات هذه النون هو علامة الرفع، فيها كما كان ثبات الضمة على آخر الفعل المفرد علامة للرفع فيه.

ب - في حالتي النصب والجزم:

إذا دخل ناصب أو جازم على فعل من هذه الأفعال حُذِفَت النون من آخرها، وكان هذا الحذف علامة للنصب أو الجزم، ومن ذلك قوله تعالى (٣):

﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَّا أَن يَعَافًا أَلَّا مُقْيِمًا حُدُودَ اللَّهِ ﴾.

فالأفعال: تأخذوا، يخافا، يقيما، دخل عليها حرف ناصب وهو أَنْ، فَحُذِفَت النون، وهذه هي علامة النصب فيها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٩/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ٣٣/٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٢٩/٢.

وقال تعالى: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَشَمَعُ وَأَرَيُ ﴾ (١). وقال (٢): ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم تُوْمِنِينَ ﴾ .

فالأفعال: تخافا، تَهِنُوا، تحزنوا، سُبِقَت بأداة جزم هي «لا» الناهية، فجزمتها، وكانت علامة الجزم حذف النون.

ولا فرق بين أن يكون الفعل صحيحاً أو مُعتلاً، مبنياً للفاعل أو مبنياً للمفعول، تامّاً أو ناسخاً.

والضمائر التي قبل هذه النون لها مَحَلّ من الإعراب، فقد جاءت في الأفعال السابقة فاعلاً، وقد تقع نائباً عن الفاعل إذا كان الفعل مبنياً للمفعول كقوله تعالى (٣):

# ﴿ وَإِن تُبْتُم لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا يَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾.

فالفعل الأول «تَظْلِمون» مبني للفاعل، والفعل الثاني «تُظْلَمون» مبني للفاعل، والفعل الثاني «تُظْلَمون» مبني للمفعول. وكلا الفعلين مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، غير أن حكم الضمير (الواو) مُخْتَلِفٌ فيهما؛ إذ هو في الأول في محل رفع فاعل. وفي الثاني في محل رفع نائب عن الفاعل.

<sup>(</sup>١) سورة طه ٢٠/٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٣٩/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>٤) إذا كان الفعل ناسخاً مثل «تكون» وأتصلت به ألف الأثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن هذه الضمائر تكون في محل رفع آسماً لهذا الفعل، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الأفعال الناسخة.

#### بيتا الألفية:

وٱجْعَلْ لِنَحْوِ «يفعلان» النونا رَفْعاً وتَدْعِين وتسألونا وحَذْفُها للجزم والنصب سِمَه كرالم تكوني لِتَرُومي مَظْلَمَهُ»

\* \* \*

# نصوص للتدريب على الأفعال الخمسة

#### قال تعالى:

- ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آَمُوَاتًا بَلْ آَخْيَاتُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴾ سورة البقرة ٢/١٥٤
- ﴿ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ حَكُمُ ٱلْفَكَتَّحُ وَإِن تَنهُواْ فَهُوَ خَيِّرٌ لَكُمُّمْ وَإِن تَنهُواْ فَهُو خَيِّرٌ لَكُمُّمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُذُ وَلَن تُعْنِى عَنكُو فِعَتُكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾
   مع ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾
- ﴿ لِكَيْنَلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَدَكُمُ ۗ ﴾ سورة الحديد ٢٣/٥٧

وفي الحديث: «لِتَأْخُذُوا مَصَافّكم».

قال أبو القاسم الشابي:

وغَدوا يشُبُّون اللهيبَ بكلّ ما وجدوا لِيَشُووا فوقه أشلائي

قال عمرو بن الإطنابة: وقَوْلي كلما جَشَأَتْ وجَاشَتْ

قال مالك بن الرَّيْب:

يقولون: لا تبعد وهم يدفنوني وقال الشاعر:

أكل أمرئ تَحْسَبين أمراً قال لسد:

ألا تسألان المرء ماذا يحاول وقال شوقى:

يا خليلي لا تذُمّا ليَ المو فالذي تُبْصِران لي من رضاء

قال الشاعر:

مهلًا بني عَمّنا مهلًا موالينا الله يعلم أنّا لا نُحِبُكُمُ لا تَطْمَعُوا أنْ تُهِينونا ونُكْرِمَكم كُلُّ له وجهةٌ في بُغْض صَاحِبه

مَكَانَكِ تُحْمَدي أو تستريحي

وأين مكانُ البُعْد إلّا مكانيا

ونارٍ تَوَقَّدُ باللَّيل نارا

أَنَحْبٌ فَيُقْضَى أم ضلالٌ وباطلُ

تَ فإني مَن لا يرى العيشَ حَمْدا حُرْمَةٌ للحياة عندي تُؤدَّى

لا تَنْبُثُوا بيننا ما كان مدفونا ولا نلومُكُم ألّا تحبُّونا وأن نَكُف الأذى عنكم وتُؤذونا بنعمة الله نَقْليكُم وتقلونا

# الأفعالُ المعتلَّةُ الآخرِ وإعرابُها

الفعل المعتل هو ما كان أحد أصوله ألفاً أو ياءً أو واواً.

ولما كان موضوعنا هو إعراب الأفعال لذلك كان ما يعنينا هنا هو الفعل المعتل الآخر مثل:

يخشى: معتل الآخر بالألف(١)

يقضي: معتل الآخر بالياء.

يدعو: معتل الآخر بالواو.

وهذه الأفعال حالها في الإعراب كحال الفعل الصحيح الآخر، تكون مرفوعة إذا تجرّدت من دخول ناصب أو جازم، وتكون منصوبة إذا دخل عليها حرف ناصب، ومجزومة إذا دخل عليها حرف جازم، وبيان إعراب هذه الأفعال كما يأتى:

#### أ - المعتلّ الآخر بالألف:

العين المنع : تُقَدَّرُ الضمة على آخره، ويَمْنَعُ من ظهورها التعذُّر، أي: استحالةُ النطق بالحركة.

<sup>(</sup>١) الألف في «يخشى» وما ماثله ليست أصلاً، وإنما هي منقلبة عن الياء، أو الواو لعلة صَرْفِيَّة، وأصلها في «يخشى» ياء، والدليل على ذلك المصدر خشية.

قال تعالى (١):

﴿ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴾. الفعل يخفى: مرفوع ولم تظهر الضمة على الألف، وحال دون ظهورها تعذُّرُ النطق بها مع وجود هذه الألف الساكنة.

٢ - حالة النصب: وتُقدَّر الضمة على الألف كالحالة السابقة؛
 لتعذّر إظهارها والنطق بها. قال تعالى (٢):

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَقَىٰ تَلَيِّعَ مِلْتَهُمُّ ﴾. ترضى: مضارع منصوب بلن، والفتحة مقدّرة على الألف منع من ظهورها التعذُّر.

٣ - حالة الجزم:

وفي هذه الحالة يُحْذَفُ حرف العلَّة: قال تعالى (٣):

﴿ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ ﴾.

وقال (٤): ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . فالفعلان: يأب، تَر: جُزم الأول بـ (لا) الناهية، والثاني بـ (لم) الجازمة، وكانت علامةُ الجزم حَذْفَ حرفِ العلّة من آخرهما.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ١٤/٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢/١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج ٢٢/٥٥.

#### ب - المعتل الآخر بالياء أو الواو

#### ١ - في حالة الرفع:

تقدّر الحركة وهي الضمة على الياء والواو، ويمنع من ظهورها ثقل النطق بها. ومثال ذلك:

#### يقضى ، يدعو

فليس متعذّراً أن نقول: يقضِي، يدعُو، بإظهار الحركة على حَرْفَيْ العلة، ولكن يثقل على اللسان أن ينتقل من كسر إلى ضم في الأول، وأن ينطق بضمة على واو في الثاني، فكأنّ حَذْفَ حركة الإعراب فيهما إنما وقع للتخفيف.

قال تعالى (١): ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجُدِلُ عَن نَفْسِهَ ﴾. وقال تعالى (٢): ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَدِهِمٍ ﴾.

#### ٢ - حالة النصب:

إذا دخل حرف ناصب على معتل الآخر بالياء أو الواو ظهرت الفتحة على حرف العلة؛ لخفتها مع هذين الحرفين.

قال تعالى (٣): ﴿ لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَّهُ أَ ﴾.

وقال(٤): ﴿ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي آعَيْنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ﴾.

(٢) سورة الإسراء ٧١/١٧.

سورة النحل ١١١/١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ١٤/١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٢١/١١.

<sup>-</sup> YYY -

#### ٣ - حالة الجزم:

إذا دخل حرف جازم على فعل معتل بالياء أو الواو كان الحكم حَذْفَ حرف العلة كما جرى في المعتل الآخر بالألف.

قال تعالى(١): ﴿ كُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ ﴾.

وقال(٢): ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُوكَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴾. وقال(٣):

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ , مَغْرَجًا ﴾ .

#### أبيات الألفية:

وأيُّ فعلِ آخرِ منه أَلِف أو واو او او ياءٌ فَمُعْتَلًّا عُرف فالألفَ ٱنوِ فيه غَيْرَ الجزم وأَبْدِ نَصْبَ ما كـ «يدعو يرمي»

والرفعَ فيهما أنو وآحذف جازماً ثلاثهُن تَقْض حُكماً لازما

<sup>(1)</sup> mere ann . ۲۳/۸.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٢١٣/٢٦.

<sup>(</sup>٣) الطلاق ١٥/٦٠.

# نصوص للتدريب على الأفعال المعتلّة

#### قال تعالى:

- ﴿ يَنْبُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَانَةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾

سورة لقمان ۲۱/۳۱

سورة لقمان ۱۸/۳۱

- ﴿ وَلَا تُنْشِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

سورة الكهف ١٤/١٨

﴿ وَلَن نَدَّعُوا مِن دُونِهِ إِلَهُا ﴾
 ﴿ وَٱلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَا صَنعُوا ﴾

سورة طه ۲۰/ ۲۹

﴿ أَذَهَبَاۤ إِنَّ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَو يَغْشَىٰ
 ۞ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا غَغَافُ أَن يَقْرُطُ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِى مَعَكُمآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾

سورة طه ۲۰/۲۶ - ٤٦

﴿ أَفَنَ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ أَهْدَىٰ آمَن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾
 ٢٢/٦٧ سورة الملك ٢٢/٦٧

قال شوقي:

يبدو النهار فيُخْفِيه تَجَلُّدنا للشامِتِين ويَأْسُوه تَأَسِّينا

قال أبو الأسود:

لا تَنْهَ عن خُلُقٍ وتأتي مِثْلَه عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ

قال حَسَّان رضي الله عنه:

لا نبتغي رَبّاً سواه ناصراً حتى تُوافَى ضَحْوَةُ المِيعاد

\* \* \*

# النَّكِرةُ والمَعْرِفة

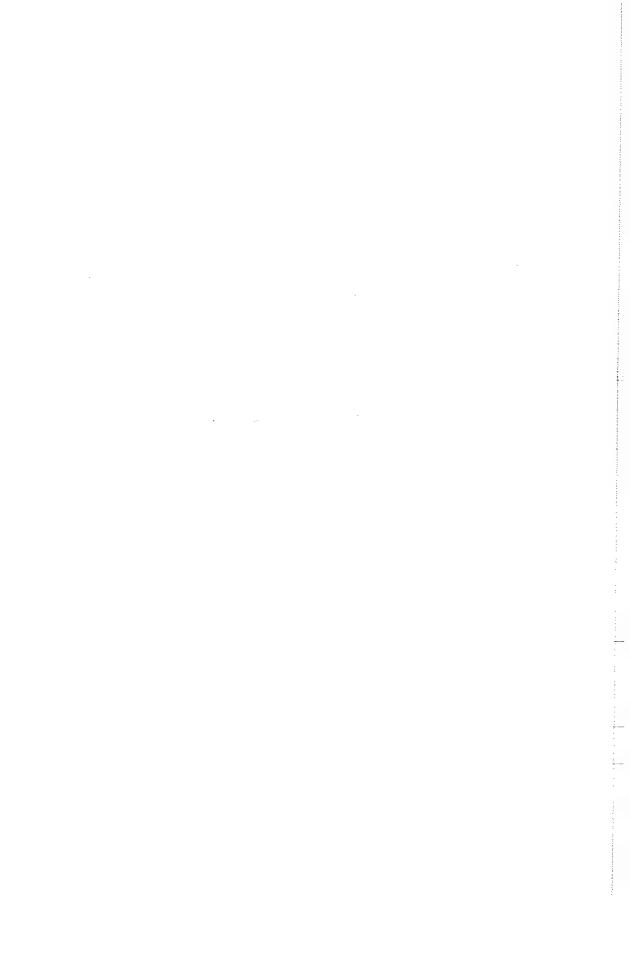

# النَّكِرَةُ والمَعْرِفة

تنقسم الأسماء في العربية إلى نوعين:

- الآسم النكرة.

- الأسم المعرفة.

وفيما يأتي بيان وتفصيل لخصائص كلا القسمين.

#### ١ - الأسم النكرة:

وهو ما دَلَّ على شيء غير مُعَيِّن، فإذا قلت: رجلٌ، كتابٌ، دَلَّ اللفظ على مُسَمَّى شائعٍ في جنسه من غير تحديد لرجلٍ بعينه أو كتاب بعينه.

ويتحقق التنكير للأسم بشروط هي (١):

(١) أوردنا هنا شرطين، وقد وردت شروط أخرى في المصنّفات النحوية فقالوا: من علامات النكرة دخول «رُبَّ» على الاَسم، تقول: رُبّ رجل...، رُبّ غلام.

قالوا: وبهذا ٱستُدِلّ على أن «مَن» و «ما» قد يقعان نكرتين.

قال سُوَيْدُ بن أبي كاهل اليشكري:

رُبَّ مَن أَنضِجتُ غيظاً قلبَه قد تمنّى لي موتاً لم يُطغ أي: رُبُّ شخص.

وقول أميّة بن أبي الصلت:

رُبّما تكره النفوس من الأم ير له فرجة كَحَلِّ العقال أي: رُبّ منفصلة عن «ما» في مثل هذا الموضع.

انظر شذور الذهب/١٣١ - ١٣٢، أوضع المسالك ٢٠/١.

أ - أن يقبل دخول «أل»، على نحو يفيد التعريف، ويُقْصَد بالتعريف على ما سيأتى بيانه الدّلالة على مُسَمّى متعيّن مثل:

#### الرجل، الكتاب

فإذا كان الأسم دالاً على متعين؛ قبل دخول «أل» فإن دخولها لن يكسبه تعريفاً، ومثال ذلك عباس، الذي يدل على عَلَم متعين، فإنك إذا قلت: العبّاس، لم تكسبه التعريف بدخول «أل» عليه، ومثل ذلك قولهم: الحارث والضّحّاك.

ب - قد يكون الأسم غير قابل لـ «أل»، ولكنه يكون نكرة؛ لأنه يقع في موقع الأسم الذي يقبل «أل»، ومثال ذلك كلمة «ذو»، التي هي بمعنى: صاحب في قولنا: ذو علم، ذو مال، فإنّ «ذو» معدودة في النكرات وإن لم تكن قابلة لدخول «أل» عليها، لأنها بمعنى صاحب، وهي نكرة.

والأصل في الأسماء التنكير، والتعريف طارئ عليه (١).

#### ٢ - الأسم المعرفة:

والنوع الثاني من الأسماء هو المعرفة، وهو الأسم الذي يدلُّ على مُسَمَّى متعيِّن، ويندرج تحت المعرفة أنواع الأسماء السبعة الآتية (٢):

١ - الضمير: مثل: أنا، هم.

<sup>(</sup>١) وأمّا دخول «أل» على مثل عباس، وحارث، وفضل، فإنما كان للمح الأصل فيه وهو التنكير.

<sup>(</sup>٢) جمع النحوي أنواع المعارف السبعة في قوله:

إن المعارف سبعةٌ فيها كَمُل أنا صالح ذا ما الفتى آبني يا رَجُل

٢ - العلم: مثل: محمد، هند.

٣ - اسم الإشارة: مثل: ذا، ذي.

٤ - الأسم الموصول: مثل: الذي، التي.

المُعَرّف بـ «أل» (١): مثل: الرجل، المرأة.

٦ - المضاف لواحد من المعارف: أبني، أبنك، أبن عبدالله.

٧ - المنادى: يا رَجُل، حين تكون نداء لشخص متعين، وهو هنا
 نكرة مقصودة فتعريفه ليس بأداة النداء، وإنما هو بالقصد.

ونتناول في المعرفة ستة (٢) أنواع، ويُتْرَكُ المنادي لباب النداء.

\* \* \*

#### بيتا الألفية:

نَكِرَةٌ قابلُ «أل» مؤشّرا أو واقعٌ مَوْقِعَ ما قد ذُكِرا وغيرُه (٣) معرفةٌ كه «هم وذي وهِندُ وٱبني والغلامُ والذي»

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ويسمونه «ذو الأداة».

 <sup>(</sup>۲) وذكر ابن هشام سبعة في أوضح المسالك، وستة في شذور الذهب، وترك المُعَرّف بالنداء.
 انظر أوضح المسالك ٢٠/١ وشذور الذهب/١٣٤.

<sup>. (</sup>٣) أراد بقوله: «وغيره» غير النكرة.

#### أنواع المعارف

#### ١ - الضمير

ويسمونه المضمر(١)، ويبدؤون به لأنه أعرف أنواع المعارف.

وسُمِّي «مضمراً» من قولهم: أضمرت الشيء: إذا أخفيتُه في نفسي، أو من الضمور وهو الهُزال؛ لأنه غالباً ما يكون قليل الحروف (٢).

والضمير على أنواع:

أ – بارز، ومستتر.

ب - منفصل، ومتصل.

ج – ضمائر رفع، ونصب، وجَرّ.

وجميع هذه الضمائر مبنيّة لشبهها بالحرف في الوضع، وهي لا تُثَنّى ولا تُجْمَعُ ولا تصغّر.

<sup>(</sup>١) هذه تسمية نحاة البصرة، أما الكوفيون فيسمونه الكتاية والمكنيّ.

<sup>(</sup>٢) وفي شرح المفصل ٨٤/٣ «وإنما أُتِي بالمضمرات لضرب من الإيجاز، وآحترازاً من الإلباس...».

### أ - الضمائر البارزة

- ضمائر الرفع (١) المنفصلة وهي أثنا عَشَرَ ضميراً:

١ - المتكلم: أنا، نحن.

٢ - المخاطب: أنتَ، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتنّ.

٣ - الغائب: هو، هي، هما، هم (٢)، هُنّ.

وسميت ضمائر رفع لأنها تكون غالباً في محل رفع، ووُصِفَت بأنها منفصلة لأنها تُكْتَبُ مستقلةً بنفسها، ولا تحتاج إلى كلمة تتصل بها، اسماً كانت أو فعلًا.

ويلاحظ على هذه الضمائر ما يأتي:

١ - في المتكلم: أنا<sup>(٣)</sup>: يصلح للمذكّر والمؤنّث المتحدّث عن نفسه.

<sup>(</sup>١) وبدأنا بالضمائر المنفصلة على غير المألوف عند النحويين لاُستقلال هذه الضمائر. وعدم حاجتها إلى ما تعتمد عليه في الاُتصال.

 <sup>(</sup>٢) وذهب أبن عقيل إلى أنّ (هم) يستعمل في الثلاثة: أي الرفع والنصب والجر مثل: هم قائمون، أكرمتهم، لهم. انظر ٩٣/١.

وفي كلامه نظر، فإن «هم» ضمير رفع. أما ذكره للنصب والجر من قوله: أكرمتهم ولهم؛ فإن الصواب أن الضمير هو الهاء، وأن الميم حرف للجمع وليس من صُلْب الضمير. وأنظر همع الهوامع ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) والضمير عند البصريين هو «أنَّ» بنون مفتوحة من غير ألف، وكذا الحال في ضمائر الخطاب. انظر همع الهوامع ٢٠٧/١.

ومذهب الفراء أن الضمير هو أنا وأنت. ولعله الأقوى والأثبت. وأنظر شرح المفصّل ٩٣/٣.

نحن: يصلح للذكور والإناث، ولِمَا يكون مثنى أو جمعاً. نحن مؤمنون، نحن مؤمنات

وإذا أستعمل في المفرد فإنما يكون لِمَن يُعَظِّم نفسه كقولك: نحن نكرم الضيف، وأنت تريد تعظيم نفسك لا الجمع.

٢ - في المخاطب: أنتما: للمخاطبين، أو المخاطبتين.

٣ - في الغائب: هما: للغائبيُّن أو الغائِبَيُّن.

#### - ضمائر النصب المنفصلة:

وهي أثنا عَشَرَ ضميراً؛ وبيانها كما يأتي:

١ - المتكلم: إيّايَ، إيّانا.

٢ - المخاطب: إيّاكَ، إيّاكِ، إيّاكما، إيّاكم، إيّاكُنّ.

٣ - الغائب: إيّاه، إيّاها، إيّاهما، إيّاهم، إيّاهُنّ.

وسميت ضمائر نصب لأنها دائماً في محل نصب، ووُصِفَت بأنها منفصلة لأنها تُكْتَبُ مستقلةً بنفسها، ولا تحتاج إلى ما تتصل به.

ويلاحظ على هذه الضمائر ما يأتي:

١ - في المتكلم: إيّايَ: ويصلح للمتكلّم مذكّراً كان أو مؤنثاً.
 إيانا: ويصلح للمتكلّم مذكراً كان أومؤنثاً، في حالتي التثنية والجمع، كما يصلح للمُعَظّم نَفْسَه تقول: إيّانا تنادي، وأنت تريد المفرد المتكلم.

٢ - في الخطاب: إيّاكما: ويصلح للمثنى المذكر والمثنى المؤنث.

٣ - في الغائب: إيّاهما: ويصلح للمثنى المذكر والمثنى المؤنّث.

#### الخلاف في حقيقة ضمير النصب المنفصل:

اختلف النحاة حول حقيقة ضمير النصب المنفصل على ما يأتي:

- الضمير هو «إيّا» واللواحقُ تبيّنُ الحالَ.
   وهذا مذهب سيبويه والفارسي والأخفش، ورَجَّحه أبو حيان،
   ونسب تصحيحه إلى أصحابه وشيوخه.
- ٢ الضمير هو «إيّا» وقد أُضيفت إليه أسماء مضمرة مثل «نا» في «إيّانا» والياء في «إيّاي».
  - وهذا مذهب الخليل والمازني وأبن مالك.
- ٣ أنّ هذه اللواحق هي الضمائر، و (إيّا) حرف دعامة تعتمد عليها اللواحق.

وهذا مذهب الفراء.

أنّ الضمير هو مجموع "إيّا" ولواحقها، وهو مذهب الكوفيين.
 وفي هذا الخلاف غير ما ذكرنا، ونحن نرجح في الإعراب مذهب الكوفيين، فهو أسهل وأَيْسَرُ<sup>(۱)</sup>.

#### بيتا الألفية:

وذو أرتفاع وأنفصال: أنا هو وأنت، والفروعُ لا تَشْتَبِهُ ودُو أنتصابِ في أنفصالٍ جُعِلا إيّايَ، والتفريعُ ليس مُشْكِلا

<sup>(</sup>١) زد على هذا أن الأصل في الكلمات البساطة لا التركيب.

#### ب - الضمائر المتصلة

وهي على ثلاثة أنواع:

أ - ضمائر الرفع: وتكون متصلة بالأفعال وهي:

١ - تاء الفاعل(١): ولها ثلاث صور:

كتبتُ: للمتكلم المفرد، مذكّراً كان أو مؤنثاً.

كتبت: للمخاطب المفرد.

كتبت: للمخاطبة المفردة.

٢ - ألف الأثنين:

أ - للمذكر: قرأا

ب - للمؤنّث: قرأتا

واو الجماعة: لجماعة الذكور: فهموا<sup>(۲)</sup>.

٤ - نون النسوة: لجماعة الإناث:
 دَرَسْنَ.

<sup>(</sup>۱) وقولنا: تاء الفاعل لا يعني أنها تلازم الفاعلية دائماً، فقد يأتي هذا الضمير آسماً للفعل الناسخ مثل: كنتُ. وكذا الحال في سائر ضمائر الرفع المتصلة.

<sup>(</sup>٢) وزيدت الألف الفارقة بعد وأو الضمير لتمييزه عن وأو لا تكون ضميراً. فقد تكون حرفاً نائباً عن حركة إعراب أصلية وهي الضمة، كما في: فاعلو الخير، وجاء أخو عبدالله، وقد تكون أصلاً مثل: دنا يدنو.

٥ - ياء المؤنثة المخاطبة:

ادرسى.

٦ - نا: الدالة على الفاعلين، ويأتي الحديث عنه.

- ضمائر مشتركة بين النصب والجر وهي: الهاء، والياء، والكاف

حالة النصب: - وتكون هذه الضمائر في محل نصب:

- إذا أتصلت بالأفعال، فتكون في محل نصب مفعولاً به، مثل: أكرمتُك.
- إذا أتصلت بـ «إنّ» أو إحدى أخواتها فهي في محل نصب أسم لها: إنك كريم.

وقد أجتمعا في قوله تعالى(١):

﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكُلِّنِي ﴾.

حالة الجرّ: تكون هذه الضمائر في محل جرّ:

- إذا أتصلت بالأسماء، فهي في محل جَرَّ بالإضافة، قال تعالى (٢): ﴿ أَلَرُ نَشَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾.
- إذا أتصلت بحرف الجَرِّ فهي محل جَرِّ بالحرف، قال تعالى (٣): ﴿وَكُلُما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ، سَخِرُوا مِنْهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٤٤/٧. (٢) سورة الشرح ١/٩٤.

<sup>(</sup>۳) سورة هود ۱۱/۱۸.

#### - ضمير مشترك بين الرفع والنصب والجَرّ

وهو «نا»

حالة الرفع: إذا أتّصل «نا» بفعل، ودَلّ على الفاعِلِين:

قال تعالى(١): ﴿ وَقُلْنَا يَتَنَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾.

إذا أتّصل بفعل ناسخ فهو في محل رفع أسم له، كقوله تعالى (٢): ﴿ وَكُنَّا لِلْكُمْ هِمْ شُهِدِينَ ﴾.

#### حالة النصب:

- إذا أتصل بفعل ودَل على من وقع عليه الفعل،
   قال تعالى (٣): ﴿رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ آهْلُهَا﴾.
  - إذا أتصل بـ «إنّ» وأخواتها فهو في محل نصب.
     قال تعالى<sup>(٤)</sup>: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾.

#### حالة الجر:

إذا أتصل بأسم فهو في محل جَرّ بالإضافة،
 قال تعالى (٥): ﴿إِنَّ هَلْذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢/٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٧٨/٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤/٥٧.

<sup>(</sup>٤) سورة القدر ١/٩٧.

 <sup>(</sup>٥) سورة ص ۲۸/۲۸.

إذا أتصل بحرف جَر فهو في محل جَرّ بالحرف،
 قال تعالى<sup>(1)</sup>: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۚ قَلْ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ﴾.

#### فائدة

قد يلتبس الأمر على بعض المُعْرِبين في تعيين حال الضمير «نا» من الإعراب بين الرفع والنصب عند أتصاله بالفعل الماضي، ويُعْتَمَدُ للتمييز بين الحالتين قرينةٌ لفظية، وهي أنّ ما قبل «نا» في حالة الرفع يكون مفتوحاً، ومثال ذلك:

- قابَلْنا محمداً: نا: دالة على الفاعلين.
- قَابَلُنا محمدٌ: نا: دالَّة على من وقع عليهم الفعل.

فالفعل الأول مبني على السكون لأتصاله بضمير الرفع، والثاني مبني على الفتح على الأصل، كما كان قبل أتصال الضمير «نا» به.

#### أبيات الألفية:

فما لذي غيبة أو حُضُورِ وَدُو اتّصال منه ما لا يُبتدا كالياء والكاف من «أبني أكْرَمَكُ» للرفع والنصب وجَرٌ «نا» صَلَحْ وألف والسواو والسنونُ لما

ك: أنت وهو، سَمِّ بالضمير ولا يلي إلا أختياراً أبداً والياء والها من «سَلِيه ما مَلَكْ»
 ك «أعرِف بنا فإننا نِلْنا المِنَح»
 غاب وغيره كه «قاما، وأعلما»

<sup>(</sup>١) سورة الليل ١٢/٩٢ – ١٣.

#### ج - الضمير المستتر

وهو الضمير الذي يُقَدّر بحسب السّياق، ولا يظهر في الكلام، وينقسم إلى:

أ - واجب الأستتار: وهو الذي لا يجوز أن يَحُلَّ محله الأسمُ الظاهر، ويكون في:

١ - الفعل المضارع:

أقرأً، أي: أناً.

تقرأ، أي: أنت.

نقرأ، أي: نحن.

٢ - فعل الأمر<sup>(١)</sup>: إقرأ، أي: أنت.

ب - جائز الأستتار: وهو الذي يجوز أن يَحُلُّ مَحَلَّه الأَسمُ الظاهر، ويكون ذلك للضمير الغائب المفرد مذكّراً كان أو مؤنثاً مثل:

محمدٌ يقرأ: أي: هو، فلك أن تقول: يقرأ محمدٌ.

هِنْـــدٌ تقرأ: أي: هي، ولك تقـول: تقرأ هِنْدُ.

#### بيت الألفية:

ومن ضمير الرفع ما يَسْتَتِرُ ك «أَفْعَلْ أُوافقْ نغتبطْ إذ تَشْكُرُ»

<sup>(</sup>١) وقوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَقْبُكَ ٱلجُنَّةَ ﴾ سورة البقرة ٢٥/٢، ليس الضمير أنت هو الفاعل بل هو تأكيد للضمير المستتر في «ٱسكن».

# استعمال الضمير في حالَيْ الاتصال والأنفصال

سبق أن بَيّنا الضمائر المنفصلة والمتصلة، وبقي أن نتناول كيفية استعمال هذين النوعين، ويمكن إجمالُ القواعد الحاكمة على استعمالهما في قاعدتين أساسيتين هما:

١ - كل موضع أمكن أن يُؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز أن يُعْدَل
 عنه إلى الضمير المنفصل.

فأنت لا تقول: أكرمت إياك؛ لأنك تستطيع أن تقول: أكرمتك.

۲ - إذا لم يكن من الممكن الإتيان بالمتصل وجب ذِكْرُ المنفصل (۱):
 إيّاك أنادى، إيّاكِ أكرمتُ

# مواضع أنفصال الضمير (٢):

ويكون واجباً في الحالات الآتية:

١ - في الحصر بإنما، قال الفرزدق:

أنا الذَّائد الحامي الذِّمارَ وإنما يدافعُ عن أحسابهم أنا أو مثلي

<sup>(</sup>١) قال الشاعر وهو الفرزدق:

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إيّاهم الأرض في دهر الدهارير الفصل هنا شاذ، والأصل أن يقال: قد ضمنتهم.

<sup>(</sup>٢) انظر همع الهوامع ٢١٥/١ - ٢١٧ وأوضح المسالك ٢/٥١. والحاشية (١) في ص/١٠٠ من شرح آبن عقيل، للشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد.

فإن «إنما» أفادت الحصر، فوجب ذكر الضمير المنفصل، والتقدير: لا يدافع عن أحسابهم إلّا «أنا».

٢ - إذا تقدّم الضمير على عامله، وذلك في مثل قوله تعالى (١):

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾.

تقدّم ضمير النصب «إيّاك» الواقع مفعولاً به على الفعل الناصب له: نعبد، ونستعين.

٣ - إذا وقع الضمير بعد «إلّا»: قال تعالى (٢):
 ﴿أَمَرَ أَلّا تَعَبُدُوٓا إِلّا إِيّاأً ﴾.

 $\xi$  – الفصل بين الضمير وعامله نحو<sup>(٣)</sup>:

# ﴿ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾

فقد فَصَلَ لفظُ «الرسول» بين الفعل العامل وضمير النصب، ولو لا الفصلُ لأمكن في غير القرآن أن يقال: يخرجونكم والرسولَ.

٦ - أن يكون الضمير معمولاً لحرف نفي:

سورة الفاتحة ١/٥.
 سورة يوسف ١/٠٤.

وأما قول الشاعر:

وما علينا إذا ما كنتِ جارتنا ألّا يـجاورنا إلّاكِ دَيّار فقد قال: إلّاك، فأوقع الضمير المُتَّصل مكان الضمير المنفصل لضرورة الشعر، وكان الأَولى أن يُقال: إلا إيّاك.

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة ١/٦٠.

<sup>(</sup>٤) أمّا: حرف شرط وتفصيل.

قال تعالى: ﴿مَا هُنَ أُمَّهَا مُعَنَ أُمَّهَا مِهِمَّ ﴿ (١) . ﴿ مَا هُنَ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) .

ويأتي بيان عمل حرف النفي في مبحث الأحرف العاملة عمل «ليس».

# اجتماع ضميرين فأكثر

قد يأتي في الفعل الواحد ضميران متصلان فأكثر مثل: سَلْنِيه، أَعْطَيْتُكُهُ، وفي هذه الحالة يجوز لك وجهان.

أ - الأتّصال: سلنيه، أعطيتُكُهُ.

ب - الأنفصال: سلني إيّاه، أعطيتك إيّاه.

وهو كلام أكثر النحويين (٣).

- وإذا كان الفعل ناسخاً مثل «كان»: يجوز الأتّصال والأنفصال، وأختار سيبويه الأنفصال: كنت إيّاه.

وأختار أبن مالك الأتصال فقال: كُنْتُه.

- وإذا كان الفعل متعدياً إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران فقد أختار سيبويه الأنفصال<sup>(3)</sup>: خلتني إيّاه. وأختار أبن مالك الأتصال:

خِلْتَنِيْهِ.

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ٨٥/٦. (٢) سورة الأعراف ١٨٨/٧.

 <sup>(</sup>٣) وذهب سيبويه إلى أن الأنفصال مخصوص بالشعر والضرورات فيه، وأن الأتصال واجب.

<sup>(</sup>٤) ورجّح أبن عقيل مذهب سيبويه، فهو الكثير عن لسان العرب، وهو كثير السماع منهم.

#### رتبة الضمائر وترتيبها في الجملة

تتفاوت الضمائر من حيث وضوح دلالتها على ما تشيرُ إليه؛ فضمير المتكلم هو أوضحها؛ لأن المتكلّم حاضر في الكلام معبّر عن نفسه، ويليه في وضوح الدلالة ضمير المخاطب؛ إذ هو مقصودٌ من المتكلم بالحديث، وقد يكون حاضراً في مقام الكلام أو لا يكون، أمّا ضمير الغائب فهو أقل الثلاثة وضوحاً في دلالته؛ لأنه يشير إلى مقصود خارج المقام، وعلى هذا رتب النحاة هذه الضمائر، فجعلوا ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب الضمائر إذا وقعت مجتمعة في الكلام، وبيان ذلك كما يأتي.

- أ إذا أجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر ففيهما ما يأتي:
  - إذا كانا متصلين وجب تقديم الأخص:
- الدِّرْهَم أعطيتُكَهُ: فقدم «الكاف» ضمير الخطاب على الهاء ضمير الغائب.
- الدرهم أعطيتنيه: قدّم الياء وهو ضمير المتكلم على هاء الغائب؛ لأن ضمير المتكلم أخصُ منه.
  - ولا يجوز أن تقدّم ضمير الغائب في مثل هذين المثالين(١).

<sup>(</sup>١) وأجاز هذا بعض المتقدّمين. ومنه ما جاء في «النهاية في غريب الحديث والأثر: من قول عثمان: أراهُمني الباطلُ شيطاناً.

فقد قدم الهاء على الياء، مع أن الياء أخصّ من الهاء. ومثل هذا من النادر الذي لا تقوم عليه قاعدة.

٢ - إذا كانا متصلًا ومنفصلًا قَدَّمْتَ وأَخَّرْتَ ما شِئْتَ (١).

فتقول: - الدرهم أعطيتك إيّاه، وأعطيتني إيّاه.

أعطيته إيّاي. – أعطيته إيّاك،

- وهناك صور أخرى أوردها النحاة على سبيل الأستقصاء، ولا تقع للنّاس في أستعمال.

#### أبيات الألفية:

وفي آختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصِلْ أو ٱفصل هاء: سلنيهِ، وما كذاكَ خِلْتَنِيه، وأتصالاً أختارُ، غيرى أختار الأنفصالا وقَدِّم الأخصَّ في أتّصال وفى أتحاد الرُّتبةِ ٱلزَّمْ فَصْلا

أشبهه، في: كُنتُه الخُلْفُ ٱنتمي وقَدِّمَنْ ما شئت في أنفصال وقد يُبيحُ الغيبُ فيه وَصْلا

<sup>(</sup>١) ويشترط في هذا أمن اللبس، فإذا كان في الكلام لبس: نحو زيد أعطيتك إياه، فلا يجوز تقديم الغائب فتقول: أعطيته إيّاك؛ لأنه لا يُعْلَم: أزيد آخذ أو مأخوذ.

# نون الوقاية مع ياء النَّفْس

إذا أتّصل بالفعل ياء المتكلم لحقته «نون» تُسَمّى نون الوقاية (١)، وهي حرف لا محل له من الإعراب.

ومعنى الوقاية: الحفظ، فهي تقي آخر الفعل من الكسر الذي يسبق هذه الياء بالضرورة لمناسبته إيّاها.

١ - مثل: أكرَمَنِي، يكرِمُنِي، أكرِمْنِي.

٢ - وتثبت هذه النون في الأحرف الناسخة «إنّ وأخواتها»، فهي مُشَبَّهة بالفعل في المعنى والعمل، وذلك كما يأتى:

أ - ليت: كثر أتصال النون بها. قال تعالى (٢):

﴿ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾.

وقلّ: ليتي. ومنه قول زيد الخير الطائي:

كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ: لِيتِي أَصَادِفُهُ وأُتْلِفُ جُلَّ مَالِي بِ - لَعلَّ: الفصيحُ تجريدها من النون، ومنه قوله تعالى حكاية

عددتُ قومي كعديد الطَّيْسِ إذ ذهب القوم الكرام ليسي إذ ذهب القوم الكرام ليسي وكان ينبغي أن يقول: ليسني، ولكنها الضرورة، ولذلك عَدّوا هذا البيت شاذاً. (٢) سورة النساء ٧٣/٤.

<sup>(</sup>١) وقد تحذف شذوذاً كقول رؤبة:

عن فرعون (١): ﴿لَّعَلِّيِّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَكِ،

ويقلُ إثبات النون، قال:

فقلت أعيراني القَدومَ لعلني أخطُّ بها قبراً لأبيضَ ماجِدِ ج - في الأحرف الناسخة الباقية، وهي: إنّ، أنّ، كأنّ، لكنّ، أنت بالخيار إن شئتَ أثبتَ هذه النون، وإن شئتَ حذفتها. تقول: إني، إنني، وكذا الحال فيما تبقى منها.

٣ - مع حَرْفَىٰ الجرّ: مِن، عن:

وتلزمهما مع الياء نون الوقاية: مِنَّى، عَنَّى.

وتدغم في نون الحرف كما ترى.

وحذف بعضهم النون تخفيفاً: فقال: مِنِي وعَنِي.

قال:

أيها السَّائِلُ عَنْهُم وعَنِي لستُ من قَيْسٍ ولا قيسُ مِني فقد حذف نون الوقاية لضرورة الشعر.

٤ - مع «لَدُن»:

الفصيحُ أن تثبت مع «لَدُن» نون الوقاية، فتقول: «لَدُنّي» بإدغام نون الكلمة في نون الوقاية. ومنه قوله تعالى (٢):

﴿قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا﴾.

<sup>(</sup>۱) سورة غافر ۳٦/٤٠. (۲) سورة الكهف ٧٦/١٨.

ويقِلُّ حذفها، فقد قرئت (١) «لَدُنِي» بنون واحدة للتخفيف.

#### ٥ - قَطْ، قد:

هما أسما فِعْلِ بمعنى يكفي، والكثير فيهما إثبات نون الوقاية عند أتصالهما بياء المتكلم، فتقول: قَطْني: قَدْني، أي: حَسْبي، والحذفُ قليل: قَطِى قَدِي.

وجاء الحذف والإثبات في قول حُمَيْد بن مالك الأَرْقَط (٢): قَدْنيَ من نَصْرِ الخُبَيْبَيْنِ قَدِي ليس الإمامُ بالشحيح المُلْحِدِ

\* \* \*

#### أبيات الألفية:

وقبل يا النَّفْسِ مع الفعل ٱلتُزِمْ و«ليتني» نَدَرا و«ليتني» نَدَرا في الباقيات، وأضطراراً خَفَّفا وفي لدُنّى لَدُنِي قَلَّ، وفي

نونُ وقاية (ولَيْسِي) قد نُظِمْ ومَعْ (لَعَلَّ) أَعكِسْ، وكُنْ مُخَيَّراً مِنْي وعَنِي بعضُ مَن قد سَلَفا قدني وقطني الحذف أيضاً قد يَفِي

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة نافع وأيي بكر عن عاصم وأبي جعفر وحمّاد والمفضّل والأصبهاني عن الأعشى بتخفيف النون «لَدُني» وهي نون «لَدُن» أتصلت بياء المتكلم، وهي إحدى لغاتها، وهي القياس؛ لأن أصل الأسماء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم ألا تلحقها نون الوقاية. انظر «معجم القراءات» لمؤلفه عبداللطيف الخطيب ٢٧١/٥ - ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) يمدح الحجاج بن يوسف الثقفي ويذمُّ آبن الزبير، وكان يقال له أبو خبيب. والخبيبان: أبن الزبير وأخوه مصعب، فَعُلِّب الأول لشهرته على الثاني.

# نصوص للتدريب على الضمائر

#### ١ - قال تعالى:

﴿ وَاَذَكُرُ فِي الْكِنْكِ مَرْيَمُ إِلَا النّبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْفِيًا ﴿ فَالَّمْ اللّهُ الله اللهُ الل

٢ - ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

سورة الفاتحة ١/٥

٣ - ﴿إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُواْ وَيُغْرِجْ أَضْغَنْنَكُوْ ﴾

سورة محمد ۲۷/٤٧

﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۚ وَلَوْ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ
 وَلَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾

٥ - ﴿ أَنْكُومُكُمُ وَهَا وَأَنتُدُ لَمَا كَنْرِهُونَ ﴾ سورة هود ٢٨/١١

٦ - ﴿ نَسَيَكُنِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيمُ ٱلْكَلِيمُ ﴾ سورة البقرة ٢/ ١٣٧

٧ - من أمثال العرب: "إيّاكِ أعني وأسمعي يا جارة".

٨ - قال المتنبي مخاطباً سيف الدولة:

ليس إلَّاك يا عليُّ إمامٌ سيفُه دون عِرْضِهِ مَسْلُولُ

\* \* \*

# مخطط الضمائر

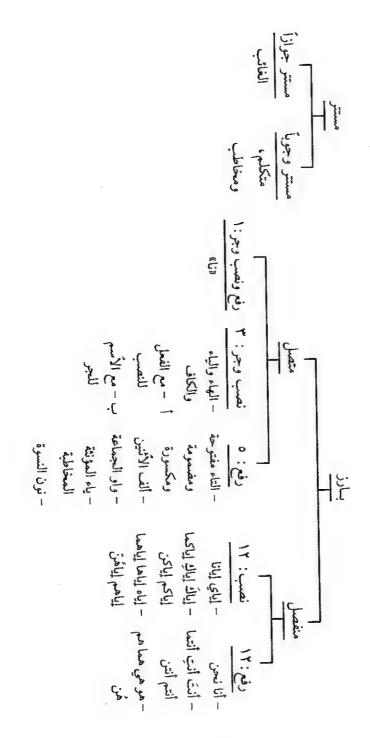

# ٢ - العَلَم

النوع الثاني من أنواع المعارف هو: العَلَم.

والعَلَم: هو الأسم الذي يعين ذاتاً معلومة.

وقد تكون لشخص مثل: محمد، فاطمة.

أو لقبيلة أو جماعة مثل: هُذَيْل، تميم.

أو لمكان مثل: عَدَن، مِصْر.

وقد يعيّن العلم بعض ذوات الحيوان، ومن ذلك:

لاحِق: اسم فرس.

شَذْقم: اسم جمل.

هيلة: اسم شاة.

واشق: اسم كلب.

العَلَم عند العرب على ثلاثة أنواع:

١ - الأسم: أحمد، عبدالله، زينب، دمشق.

 $\gamma = 1$  الكُنْيَة: وهو ما بُدئ بأبِ أو أُمّ  $\gamma$ : أبو عبدالله، أمّ الخير.

<sup>(</sup>۱) وزاد الرضي ما بُدئ بأبن أو بنت نحو: أبن آوى، بنت وردان. انظر شرح الكافية ١٣٩/٢.

- ٣ اللقب: هو ما أشعر بمدح أو ذُمّ:
- المدح: زين العابدين، نور الدين، الرشيد، الصّديق.
  - الذَّمّ: أنف الناقة، الأعشى، الشنفرى<sup>(١)</sup>.

# - الأرتجال والنقل في الأعلام<sup>(٢)</sup>

ينقسم العَلَمُ إلى مُرْتَجَلِ ومنقول، وبيان ذلك كما يأتي:

أ - العلم المُرْتَجَلُ: هو الأسم الذي يُطْلَقُ على ذاتٍ معلومةٍ ٱبتداء،
 ولم يسبق له أن ٱستعمل في غير ذلك مثل:

سُعاد، عمر.

- ب العلم المنقول: وهو الأسم الذي كان له استعمال سابق في اللغة قبل أن يُطْلَقُ على المُسَمَّى. ويتنوّع العلم المنقول بحسب الأصل الذي نُقِل عنه كما يأتى:
- ١ عَلَمٌ منقول من صفة مثل: حارث، حَسَن، منصور.
   فأسماء الأعلام الثلاثة منقولة من أوصاف هي آسم الفاعل،
   والصفة المشبهة، وآسم المفعول.
  - ٢ عَلَمٌ منقول من مصدر مثل: فَضْل، نَصْر، إبتسام (٣).

<sup>(</sup>١) رجل من الأزد شاعر من صعاليك العرب، ومعناه: العظيم الشفتين.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المفصل ٢٩/١ - ٣٠.

<sup>(</sup>٣) كانت همزته همزة وصل لأنه مصدر خماسي، فلما نُقِل إلى الاسمية صارت همزته همزة قطع.

فهي أعلام منقولة من مصادر الأفعال: فَضَل، نَصَر، ابتسم.

٣ - عَلَمٌ منقول من أسم جنس:

مثل: فَهْد، أسامة، نَجْم.

فهذه أسماء لأجناس مختلفة سُمّي بها بعد نقلها.

علم منقول عن فعل: شمَّر، يَشْكُر، يزيد، يحيى، تَغْلِب.
 والنقل في الأعلام أكثر من الأرتجال.

## الأعلام بحسب الإفراد والتركيب

يأتي العلم على نوعين:

أ - عَلَمٌ من لفظ مفرد، ومثاله: سَعْد، زينب، عثمان.
 والإفراد هو الأصل.

ب - عَلَمٌ مُرَكَّب (١): ويكون على ثلاثة أنواع:

١ - المركب الإضافي:

مثاله: عبدالله، أبو طالب، زيد الخير.

<sup>(</sup>١) سبق الكلام في إعراب أنواع العلم المركّب، في إعراب الممنوع من الصرف، والإعراب التقديري، وما أُعْربَ بالعلامات الفرعية.

٢ - المركب المزجى:

- بعلبك، حضرموت.

- سيبويه، نفطويه.

٣ - المركب الإسنادي:

تأبط شراً، جاد الحق.

## أعلام الأجناس

بَيّنا فيما سبق أنواع أسم العلم الذي يُراد به مُسَمّى واحدٌ مثل: محمد، زينب، حلب. وهناك نوع آخر من الأسماء استعمله العرب علماً على بعض أجناس الحيوان<sup>(۱)</sup>، ومن أمثلته:

أُسامة: علماً على جنس الأسد

ثُعالة: علماً على جنس الثعلب

فكل أسد يصدُق عليه أسمُ أسامة، وكل ثعلب يقال له: ثعالة. وعلى ذلك إذا أطلقنا أسم أسامة على إنسان كان من أعلام الأشخاص، أي: يخصُ شخصاً بذاته، وإن أطلقناه على الأسد كان من أعلام الأجناس.

 <sup>(</sup>١) هذا هو الشائع في أعلام الأجناس، وقد تطلق أسماء الأجناس على المعاني مثل:
 بَرّة، فَجارِ، يَسَار: أعلاماً على المبرة والفَجْرَة والمَيْسَرة.

وأعلام الأجناس - وإن كانت لا تخصُّ واحداً بعينه من جنسها - فإنه لا يصح أن تُعَرَّف بأل فلا يقالُ: هذا الأسامةُ.

كما أنك إذا قلت: هذا أسامة، كان ذلك بمنزلك قولك: هذا الأسد.

# ترتيب الأسم والكنية واللقب

قد يجتمع في الكلام مع الأسم الكنية أو اللقب، أو كلاهما، ولا جتماعهما في الكلام أحكامٌ ضابطة للترتيب بينها (١)، وذلك على الوجه الآتي:

١ - إذا ٱجتمع في الجملة ٱسم ولقب وَجَبَ تقديم الأسم وتأخير اللّقب، فتقول:

- زيد أنف الناقة، فقد من الأسم العلم، وأخرت اللّقب، وهو أنف الناقة، ولا يجوز العكس. وجاء في الشعر التقديم على قاة (٢)

<sup>(</sup>۱) نعالج في هذا المبحث أحكام ترتيب العلم أسماً وكنية ولقباً في الكلام، أما الأحكام الخاصة بإعرابه فتتنازعها مباحث نحوية شتى تقتضي معرفة القارئ بأحكام تتعلق بالإضافة والنعت والبدل، وهي مباحث تأتي تفصيلاً في مواضعها من أجزاء هذه السلسلة، إذ يكون الطالب عندئذ مهياً للتلقى والاستيعاب.

<sup>(</sup>٢) قالت جَنُوبُ أَحتُ عمرو ذي الكلب: بأن ذا الكلب عَمْراً خَيْرهم حَسَباً ببطن شِريان يعوي حوله الدِّيْبُ

٢ - إذا أجتمع الأسم والكنية، أو الكنية واللقب. فأنت بالخيار في التقديم والتأخير تقول:

أ - محمد أبو عبدالله: أبو عبدالله محمد.

ب - أبو عبدالله زين العابدين، زين العابدين أبو عبدالله.

ومن هذا: أقسم بالله أبو حَفْص عُمَرْ.

ما مسّها من نَقَبٍ ولا دَبَرْ.

٣ - إذا أجتمع الأسم والكنية واللَّقب مثل:

محمد أبو عبدالله زينُ العابدين.

فليس ثمة قَيْدٌ في الترتيب تقول:

- أبو عبدالله محمد زين العابدين.

- زين العابدين أبو عبدالله محمد.

#### فائدة

بعض الأعلام تتصل به الألف واللام، ويكون ذلك على نوعين: الأول: ما يلزمه أتصال الألف واللام به لكي يكتسب العَلَمِيّة، ومثال ذلك:

- النَّجْم: فهو بدون «أل» ٱسمٌ صالحٌ لكل نَجْم، وأمّا مع «أل» فهو عَلَمٌ على «الثريّا».
- المدينة: من غير «أل» آسم لكل مدينة، وأمّا مع «أل» فهي علم بالتغليب على مدينة رسول الله ﷺ.

الثاني: ما لا يلزمه أتّصال الألف واللام به:

ومثال ذلك: العبّاس، الفَضْل، الضَّحّاك

فهذه الأسماء أعلام قبل أتصال «أل» بها؛ لأنها منقولة إلى العَلَميّة، وبقيت كذلك بعد أتصال «أل» بها.

\* \* \*

## أبيات الألفية:

اسمُ يُعَيِّن المُسَمَّى مُطْلقا وقَـرَنٍ وعَـنَدُنٍ<sup>(۲)</sup> ولاحِـقِ وأسما أتى وكُنْيَة ولَقَبا ومنه منقولٌ كه فَصْلِ وأَسَدُ وجملةُ<sup>(3)</sup> وما بمزج رُكُبا وشاع في الأعلام ذو الإضافة ووضعوا لبعض الأجناس عَلَمْ من ذاك «أُمُّ عِرْيَطٍ» للعَقْرب ومـثـلُه «بَـرَةُ» لـلمَـبَـرَهُ

عَلَمُهُ كَجَعْفرٍ وخِرْنِقا(۱) وشَذْقَهم وهَنْ لَةٍ وواشقِ وشَذْقَهم وهَنْ لَةٍ وواشقِ وأَخْرَنْ ذَارً (۱) إن سواه صَحِبا وذو آرتجال كسعادٍ وأُدَدْ ذا إن بغير «ويهِ» تَمَ أُغْرِبا كعبد شمسٍ وأبي قُحافه كعلم الأشخاص لفظاً وهو عَمْ (٥) وهكذا «ثُعَالةٌ» للشعلب كذا «فَجارِ» عَلَمٌ للفَجْرهُ

<sup>(</sup>١) خِرْنَق: علم على مؤنث.

<sup>(</sup>٢) علمان للمكان، وما تبعهما أعلام للحيوان.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى تأخير اللَّقب إذا جاء مع الأسم أو الكنية.

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى العلم المركب تركيباً إسنادياً.

<sup>(</sup>o) في هذا البيت وما يليه إشارة إلى أعلام الأجناس.

# نصوص للتدريب على العَلَم

- قال سيدنا حسان رضي الله عنه:

وما اهتزَّ عرشُ الله من أجل هالكِ سمعنا به إلَّا لِسَعْدِ أبي عَمْرِو

وقال:

إِنْ كُنْتِ كَاذْبِةَ الذي حَدَّثتني فَنَجَوْتِ مَنْجِي الحَارثِ بنِ هشامِ - أسامة أَجْرَأُ من شعالة

- وقال ربيعة الرقى:

لَشَتَّانَ مَا بِينِ اليزيدينِ في النَّدَى يزيدِ سُلَيْم والأُغَرِّ أَبن حاتم

- وقال الراجز مخاطباً عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

يا عُمَرَ الخير جُزيْتَ الجنّه

- وقال أبو النجم:

أنا أبو النجم وشِعْرِي شِعْرِي

- قال طَرَفة:

أبا مُنْذِرٍ أَفْنَيْتَ فَٱسْتَبِقِ بعضنا حنانَيْكَ بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ من بَعْض

- قال النابغة:

نُبِّئتُ أَنْ أَبِهَ قَابِوس أَوْعَدَني ولا قَرارَ على زَأْرِ من الأَسَدِ

## ٣ - أسماء الإشارة

تدلُّ الإشارة لُغَةً على مقصود معيّن، وتكون بإحدى طريقتين:

- ١ حِسِّيَة: كالإشارة باليد وما جرى مجراها إلى شخصٍ أو شيء حاضر.
- ٢ قوليّة: كالإشارة بأسماء مخصوصة استعملها أهل اللغة، وتكون لما هو حاضر، أو غائب، أو لمعنى مُجَرّد، وتُسمّى أسماء الإشارة. وهي النوع الثالث من أنواع المعارف.

وقد تجتمع الإشارة القولية والحسية، وموضوعنا هو تفصيل الحديث في الإشارة القولية، وهي الأسماء الموضوعة في اللغة لأداء هذا المعنى، ومن أمثلة ذلك:

- هذا طالب نجيب. إشارة إلى طالب حاضر أمامك.
  - ﴿ هَٰذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ ﴾ (١) إشارة إلى معنى
  - هذا الإمام الشافعي طَبَّقَ الأرض عِلْماً: إشارة إلى غائب.
    - وتتنوع أسماء الإشارة إلى ما يأتي:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٣٨/٣.

## أسماء الإشارة إلى المفرد:

أ - ذا(١): للمفرد المذكر.

ب - ذي ذِهْ، ذِهِ، تي، تا، تِهْ، تِهِ. للمفردة المؤنثة.

وذِهِ وته: يجوز في الهاء فيهما ثلاثة أوجه، وترتيبها بحسب شيوعها كما يأتي:

١ - إشباع كسر الهاء: ذِهِ.

٢ - اختلاس (٢) كسرة الهاء.

٣ - إسكان الهاء.

## أسماء الإشارة إلى المثنى (٣):

أ - ذان، ذَيْن: للمثنى المذكر، الأول في حالة الرفع، والثاني في حالتي النصب والجر.

<sup>(</sup>۱) للعلماء مذاهب في الألف من «ذا»، فذهب البصريون إلى أن الألف من نفس الكلمة، ورأى آخرون أنّ أصل هذه الألف واو، وعلى هذا فهو اسم ثلاثي عند الفريقين، ولكنه محذوف اللهم للتخفيف. أما الكوفيون فيذهبون إلى أن الأسم هو الذال وحدها، والألف زائدة. وقال أبن يعيش: إنه: «لو ذهب ذاهب إلى أن أصله ثنائي لأصاب؛ لعدم استقاقه؛ ولبعده من التصريف. شرح المفصّل ١٢٦/٣ - ١٢٧. وهو عندنا الأولى بالقبول.

<sup>(</sup>٢) أختلاس الكسرة هو النطق ببعض الحركة، وقدَّرُوه بالثلثين.

<sup>(</sup>٣) احتلف العلماء في هذه التثنية على أقوال منها:

أ - هي تثنية صناعية، أي بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على المفرد، وهذا يقتضي حذف ألفه الأصلية.

ب - هي تثنية غير صناعية، ويعنون بهذا أنه موضوع من الأصل على صورة المثنى، فهو اَسم مبنيّ، والمبنيّ لا يُثنّى، وإنما تكون التثنية للاَسم النكرة الشغرَب. وهذا الوجه عندنا أثبت من غيره. وفي تعليل صورة التثنية غير هذا. انظر شرح المفصل ١٢٧/٣.

ويجوز فيهما تشديد النون: ذَانُّ، ذَيْنً.

ب - تان، تَيْن: للمثنى المؤنث، الأول في حالة الرفع، والثاني في حالتي النصب والجر.

ويجوز فيهما تشديد النون: تانِّ، تَيْنٌ.

### الجمع:

أولاء: بالمد، وهي لغة أهل الحجاز، وبها نزل القرآن الكريم. أولى: بالقصر، وهي لغة تميم.

وهما يستعملان في جمع العقلاء وغيرهم، والأكثر أستعماله للعاقل.

ومن وروده في غير العاقل قولُ جرير:

ذُمَّ المنازلَ بعد مَنْزِلة اللَّوَى والعيشَ بعد أُولئك الأيام ومن وروده للعاقل قوله تعالى (١):

﴿ أُولَٰتِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِهِم ۗ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾.

### الإشارة إلى المكان:

ومن أسماء الإشارة ما يُشار به إلى المكان خاصّة، وهو:

- هُنا: للقريب، ويقال فيه: هَنّا: وهِنّا بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢/٥.

- ثَمّ (١): يُشار به إلى المكان البعيد، ويقال: ثَمّة.

## مراتب المشار إليه:

المشار إليه على ثلاث مراتب(٢): قريب، ثم وسط، ثم بعيد.

أ - القريب: ويشار إليه بأسماء الإشارة المتقدّمة.

ب - الوسط: وتضيف إلى أسماء الإشارة كاف الخطاب، فتقول: ذاك، تِنْك، ذانك، تانِك، أولئك، هناك.

وهذه الكاف حرف خطاب، لا مَحَل له من الإعراب.

ج - البعيد: ويُضاف مع كاف الخطاب لامٌ تُسَمّى لامَ البُعدِ، تقول:
 ذلك، تلك<sup>(٣)</sup>، هنالك.

ولام البعد (٤) حرف لا مَحَلّ له من الإعراب.

وحذفت الألف خَطاً من «ذلك» كراهية لتوالي ثلاثة أمثال في الخط «ذالك».

<sup>(</sup>١) وإذا وقفت عليه جاز إلحاق هاء السكت به فتقول: ثُمَّة.

<sup>(</sup>٢) وذهب بعضهم إلى الأقتصار على تقدير رتبتين: قريب وبعيد.

<sup>(</sup>٣) إذا كان مأخوذاً من «تي» فقد حذفت الياء لألتقاء ساكنين: سكون الياء وسكون اللّام.

<sup>(</sup>٤) قال أبن يعيش: «وأستفيد بأجتماعهما زيادة في التباعد، لأن قوة اللَّفظ مشعرة بقوة المعنى» شرح المفصل ١٢٧/٣.

وبنو تميم لا يأتون باللّام مطلقاً. انظر أوضح المسالك ٩٧/١.

وأما صورة المثنى: ذان، تان، وصورة الجمع بالقصر «أُولَى» فلا تتصل بها لام البُعد(١).

#### هاء التنبيه:

يتقدم على هذه الأسماء هاء التنبيه، فتقول:

هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ههنا.

و «ها» حرفٌ للتنبيه، فإذا أرادوا تعظيم الأمر والمبالغة في إيضاح المقصود جمعوا بين التنبيه والإشارة، والمراد بها تنبيه المخاطب لما يُشار إليه.

وتسقط ألف «ها»(٢) في الخط لكثرة الأستعمال.

### الهاء والكاف واللام:

لا يجوز أن تَجْمَعَ بين الثلاثة في لفظ أسم الإشارة، فلا تقول: هذلك (٣).

ولكنك قد تجمع بين الهاء والكاف، فتقول: هذاك، وعليه جاء قول طَرَفة بن العبد<sup>(٤)</sup>:

رأيتُ بني غبراء لا ينكرونني ولا أهلُ هذاك الطّرافِ المُمَدّدِ

<sup>(</sup>١) هذا هو الغالب في «أولى»، وقد أتصلت بها لام البعد شذوذاً في قول الشاعر: أولالكَ قومي لم يكونوا أُشابةً وهل يَعِظُ الضّلّيلَ إلّا أولالكا

<sup>(</sup>٢) وأثبتها بعضهم وليس بالمتبع الآن. وأما ههنا فيجوز فيه الوصل والفصل فتكتبها: هاهنا.

<sup>(</sup>٣) ولعل العلة في المنع أنّ قدر الزيادة فاق قدر الأصل في أسم الإشارة، وعدم سماعه مطرداً من العرب.

<sup>(</sup>٤) الطراف: البيت من الجلد. والغبراء: الأرض. ومعنى البيت أنّ النّاس يعرفونه غنيهم وفقيرهم.

### إعراب أسماء الإشارة:

تُغْرَبُ أسماء الإشارة بحسب موقعها في الكلام، وهي مبنية على الحركة المنطوقة في آخرها، أو على السكون إذا كان آخرها ألفاً أو ياءً.

وأما ما جاء على صورة المثنى ففيه ما يأتي:

- ١ يُعْرَب إعرابَ المثنى بالألف رفعاً، وبالياء نصباً وجَرّاً.
- ٢ يُلْحَقُ بالمثنى لأنه جاء على صورته، ولم تَجْرِ فيه عملية التثنية
   كالأسماء المُعْرَبة.
- ٣ يُبْنَى على الألف في حالة الرفع، وعلى الياء في حالتي النصب والجَرّ.

وهو الأرجح عندنا طرداً للباب؛ فهو باب بناء لا إعراب.

## فائدة في كاف الخطاب

ذكرنا أن الكاف في مثل: ذاك وذلك حرف للخطاب، لا مَحَلّ له من الإعراب.

وننبه هنا إلى أن صورة الكاف تختلف بأختلاف المخاطَب إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً، ومن شواهد ذلك في القرآن الكريم:

- ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِنْابُ لَا رَبُّ فِيهِ ﴾.

خطاباً للمفرد المذكر.

- ﴿ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰٓ هَـٰيِّنُ ۗ ﴾ خطاباً للمفردة المؤنثة.

- ﴿ ذَلِكُمُا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّيٍّ ﴾ خطاباً للمثنى.

. - ﴿ذَالِكُورُ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَكُو نَعْقِلُونَ﴾ خطاباً لجمع الذكور.

- ﴿ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لَمْتُنَّنِي فِيهِ ﴾ خطاباً لجمع الإناث.

سورة مريم ٢١/١٩

سورة يوسف ۲۲/۱۲

سورة الأنعام ٦/ ١٥١

سورة يوسف ۲۲/۱۲

## أبيات الألفية:

به «ذا» لِمُ فْرَدٍ مه ذكّر أَشِرْ وذان تان للمُثنّى المرتفغ (۱) وبه «أولى» أَشِرْ لجمع مُطْلقا - بالكاف حرفاً دون لام أو مَعَهْ وبه «هُنا أو ههنا» أَشِرْ إلى - في البُعْدِ أو به «ثَمَّ» فُهُ (٤) أو «هَنا»

به «ذي وذِه تي تا» على الأنشى أقتصِرْ وفي سواه (۲) ذَيْنِ تَيْنِ ٱذْكُرْ تُطَعْ والمدُّ أَوْلى، ولَدَى البُعْدِ ٱنطِقا (۳)-واللّامُ إِنْ قدّمتَ «ها» مُمْتَنِعَهْ داني المكان، وبه الكاف صِلا – أو به «هنالك» ٱنطِقَنْ أو «هِنَا»

<sup>(</sup>١) أي: في حالة الرفع. (٢) أي: في حالتي النصب والجرّ.

<sup>(</sup>٣) أي: أن «أولى - أولاء» لجمع الذكور والإناث. والخطّ في نهاية البيت علامة على أتصال الكلام بما يليه في أول البيت الثاني.

<sup>(</sup>٤) أي: إنْطِقْ.

# نصوص للتدريب على أسماء الإشارة

#### قال تعالى:

- ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِنْبُ لَا رَبُّ فِيهِ هُدًى لِلنُّفَقِينَ ﴾ سورة البقرة ٢/٢ - ﴿ الْمَ يَلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِئْكِ ٱلْمُبِينِ﴾ سورة يوسف ١/١٢ - ﴿ وَإِذَا زَأَيْتُ ثُمَّ زَأَيْتُ نَعِيمًا وَمُلَّكًا كَبِيرًا ﴾ سورة الإنسان ٧٦/٧٦ - ﴿ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنَّ ﴾ سورة مريم ١٩/١٩ - ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ سورة الأحزاب ١١/٣٣ - ﴿ وَذَالِكُمْ ظُنُّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىنكُمْ ﴾ سورة فُصِّلت ٢٣/٤١ - ﴿ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَّا أَلَتُ أَنَّهَكُمَا عَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ ﴾ سورة الأعراف ٧/ ٢٢ - ﴿ أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَنَهُنَا ءَامِنِينَ ﴾ سورة الشعراء ١٤٦/٢٦ - ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ سورة الحج ١٩/٢٢ - ﴿ فَلَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن زَّيْكِ ﴾ سورة القصص ٢٨/ ٣٣

قال الشاعر:

وإذا الأمورُ تَعَاظَمَتْ وتشابَهَتْ وَتُشَابَهَتْ وَتُشَابَهَتْ وَتُشَابَهَتْ وَتُشَابَهَتْ وَتُشَابَهَتْ وَال

يا ما أُمَيْلَحَ غِزْلاناً شَدَنَّ لنا قال أبو العتاهية:

كَفَتِيلةِ المصباحِ تَحْرِقُ نَفْسَها قال الحطيئة:

أولئك قومٌ إن بَنُوا أَحْسَنُوا البِّنا وإن عاهدوا أَوْفَوْا وإن عَقَدُوا شَدُّوا

\* \* \*

فهناك يعترفون أين المَفْزَعُ

من هَـٰؤُليّائكُنّ الضالِ والسَّمُر

وتُنِيرُ واقدَها وأنت كذاكَ

## الأسماء الموصولة

الأسماء الموصولة مصطلح شائع في كُتُبِ النّحُو عَلَماً على طائفة من الأسماء، لا يتم معناها بنفسها، ولكنّها تفتقر إلى ما بَعْدها لإزالة ما فيها من غموض؛ ولذلك تندرج ضمن ما يُسمّى بالأسماء المبهمة. أما المصطلح بتمامه فهو: الأسماء الموصولة بجملة تأتي بعدها توضّح معناها وتزيل إبهامها. وتسمى هذه الجملة الموضحة جملة الصلة، ولا يكون لها محل من الإعراب.

## أنواع الأسماء الموصولة:

تنقسم الأسماء الموصولة قسمين:

## ١ - أسماء هي نَصُّ في الدلالة على العدد والجنس وهي:

- أ الذي: للمفرد المذكر، التي: للمفردة المؤنثة.
  - ب اللذان، اللذين: للمثنى المذكر.
  - اللتان، اللتين: للمثنى المؤنث.
    - ج الذين: لجمع الذكور.
  - الألى: لجمع الذكور عقلاء أو غير عقلاء.
  - اللائي، اللاتي، اللواتي: لجمع الإناث.

## ٢ - أسماء مشتركة في العدد والجنس وهي:

د - مَن: للعاقل، مذكراً أو مؤنثاً، مفرداً، أو مثنى، أو جمعاً، وقد يستعمل لغير العاقل.

- ه ما: لغير العاقل، مذكراً أو مؤنثاً، مفرداً أو مثنى أو جمعاً، وقد
   تستعمل للعاقل.
- و أل: الألف واللّام، وتكون للعاقل وغيره. فتقول: جاء القائم والقائمة. أي: الذي هو قائم، والتي هي قائمة.
- ز ذا: من أسماء الإشارة تستعمل موصولة، وتكون مثل «ما» تقول: من ذا عندك؟، وماذا عندك؟

وشرط هذا الآستعمال أن تكون مسبوقة بمن أو ما الآستفهاميتين. ح - ذات: للدلالة على المفردة المؤنّثة.

ط - ذو: في لغة طيئ موصولة، وتكون للعاقل وغيره بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، مفرداً ومثنى ومجموعاً.

#### تفصيل وبيان:

الأسم الموصول في حالة الإفراد: الذي التي - لا خلاف فيه، ولذلك ينصرف التفصيل إلى ما عداه.

- صورة المثنى: اللذان، اللتان

وقد ذهب العلماء فيهما مذهبين(١):

١ - الأول: أنهما مثنى الذي والتي.

<sup>(</sup>١) تقدّم مثل هذا الخلاف في أسمي الإشارة: هذان، هاتان.

۲ - الثاني أنهما لفظان جاءا على صورة التثنية؛ لأن التثنية تكون في النكرات، وهذان ليسا نكرتين، فلا يجوز تثنيتهما على النحو الذي يجري في الأسماء النكرات المُعْرَبة، أي: بزيادة تلحق آخرهما مثل: رجل: رجلان.

ومن ذهب إلى أنها تثنية صناعية رأى أنه يجوز تشديد النون عوضاً عن ياء الأصل المحذوفة بعد إضافة علامة التثنية، فتقول:

اللذان، اللتان

ويجوز التشديد مع الياء وهو مذهب أهل الكوفة: اللذين ، اللتين الله الكوفة:

ومنه القراءة في قوله تعالى (١): ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَكِنِهَا مِنكُمْ ﴾. وقوله (٢): ﴿ رَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانًا ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٦/٤.

والقراءة بتشديد النون قراءة أبن كثير المكي، وهي لغة قريش. وأنظر مراجع هذه القراءة في كتاب «معجم القراءات ٣٦/٢».

<sup>(</sup>٢) سورة فُصِّلت ٢٩/٤١.

وهي قراءة أبن كثير المكي.

قال أبو حيان: «وتشديد النون في اللذين واللتين وهاتين حالة كونهما بالياء لا يجيزه البصريون، والقراءة بذلك في السبعة حجة عليهم».

انظر «معجم القراءات ۲۸۲/۲».

#### - صورة الجمع:

١ - الألى: لجمع المذكر عاقلًا أو غير عاقل، وقد يستعمل في جمع الإناث بمعنى اللائي.

ومنه قول قيس بن الملوح:

محا حُبّها حُبُّ الألي كُنّ قبلها

وحَلَّت مكاناً لم يكن حُلِّ من قَبْلُ

٢ - الذين: - لجمع الذكور العقلاء، ويلازم هذه الصورة في الرفع
 والنصب والجر.

- وبعض العرب يقولون: الذون: في الرفع، بالواو والذين: بالياء في النصب والجر، وذكروا أنها لغة هذيل.

ومنه قول الشاعر(١):

نحن الذون صبحوا الصباحا يوم النُخيل غارة ملحاحا

٣ - اللائي، اللاتي، اللواتي:

وهي لجمع الإناث، وتثبت الياء وتحذف، فتقول: اللاءِ اللاتِ ويجيء اللاءِ بمعنى «الذين».

<sup>(</sup>۱) مختلف في نسبته: قيل هو لليلى الأخيلية، ونسب إلى رؤبة، وإلى رجل جاهلي. ورواه أبو زيد: نحن الذين. انظر النوادر/٢٣٩، قال: «قال أبو حرب بن الأعلم من بني عُقَيْل وهو جاهلي...».

ومنه قول الشاعر:

فما آباؤنا بأمّن منه علينا اللاءِ قد مَهَدُوا الحُجُورا

\* \* \*

## أبيات الألفية:

موصولُ الأسماء الذي الأُنثى التي بل ما تليه أَوْلِهِ العلامة (١) والنونُ من ذَيْنِ وتَيْنِ شُدّدا جَمْعُ الذي: الأُلَى الذين مطلقاً (٢) باللاتِ واللاءِ التي قد جُمِعا(٤)

واليا إذا ما ثُنيا لا تُثبِتِ والنونُ إِنْ تُشددُ فلا مَلامَهُ أيضاً وتعويضٌ بذاك قُصِدا وبعضهم بالواو رفعاً نَطَقا<sup>(٣)</sup> واللاء كالذين نَزْراً وقعا<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) أي: في قولك: اللذان واللتان، تحذف الياء من المفرد، وتضاف الألف والنون، أو الياء والنون.

<sup>(</sup>٢) أي: تجمع الذي على: الأُلي، الذين.

<sup>(</sup>٣) جاءت الّذون في بعض لغات العرب.

<sup>(</sup>٤) أي: جمع التي: اللاتي واللائي.

 <sup>(</sup>٥) جاء «اللاء» أسماً موصولاً لجمع المذكر مثل «الذين» في بعض لغات العرب.

## بيان في الموصول المشترك:

- مَن: تُسْتَعْمَل للعُقلاء، وما: لغير العقلاء

وقد يقع العكس: قال تعالى(١): ﴿ فَأَنكِ مُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱللِّسَاءِ ﴾ وما: هنا للنساء.

وقالت العرب:

«سبحان ما سَخِّركُنَّ لنا» أى: سبحان الله سبحان من...

«سبحان ما يسبح الرعد بحمده» أي: سبحان من يُسَبِّح. . .

وقال تعالى (٢):

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّا أَءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَيْ أَرْبَعْ ﴾.

فجاءت «مَن» في الآية لغير العقلاء وهي في الأصل للعقلاء، وعلى هذا جاء قول العباس بن الأحنف:

بكيت على سِرْبِ القطا إذ مَرَرْنَ بي فقلتُ ومثلى بالبكاء جَديرُ: أُسِرْبَ القطاهل مَن يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطيرُ

- أل: وتكون للعاقل وغيره.

- قال تعالى (٣): ﴿ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ﴾.

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٢٤/٥٤. (١) سورة النساء ٤/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ٧٣/٢٢.

وفي الحديث الشريف: «... فالقاتل والمقتول في النار». في الشاهدين السابقين أتصلت «أل» بصفة صريحة، وهي أسم الفاعل وأسم المفعول، وقد عَدّها بعض النحاة في هذا الموضع أسماً موصولاً، فكأنك قلت: ضعف الذي هو طالب والذي هو مطلوب.

وأخرجها بعضهم من هذا الباب فعدها حرف تعريف(١).

- ذو: ويستعمل أسماً موصولاً عند قبيلة طيئ، وهي هنا بمعنى «مَن» الموصولة، وليست بمعنى صاحب، وتكون بلفظ واحد للعاقل وغيره مذكراً ومؤنثاً، ومفرداً ومثنى وجمعاً.

مثال ذلك: جاء ذو قام، جاءت ذو قامت، جاء ذو قاما، وذو قاموا، وذو قُمْن.

والغالب في «ذو» أنه مبني في الحالات الثلاث: الرفع والنصب والجر، ومنهم من يعربه بالواو رفعاً وبالألف نصباً وبالياء جَرّاً، فيقول: جاء ذو قام، رأيت ذا قام، مررت بذي قام

ومن ذلك قول الشاعر:

فإمّا كرامٌ موسرون لَقِيْتُهم فَحَسْبِيَ من ذو عندَهم ما كفانيا فقد وردت الرواية فيه أيضاً: من ذي عندَهم (٢).

<sup>(</sup>١) وعَدَّها بعضهم من الموصول الحرفيّ، ويأتي الحديث فيه.

<sup>(</sup>٢) ومنه قول سنان بن الفحل من طبئ:

فإن الماء ماء أبى وجدى وبئرى ذو حَفَرْتُ وذو طَوَيْتُ

- ذا: هو في الأصل من أسماء الإشارة، آختص من بين هذه الأسماء بأستعماله موصولًا بشرط أن يكون مسبوقاً بد «مَن» أو «ما» الأستفهاميتين.

ومن ذلك قوله تعالى(١): ﴿ مَاذَا أَرَادَ أَللَّهُ بِهَاذَا مَثَلَّا ﴾.

ما: استفهامية مبتدأ، وذا: اسم موصول في محل رفع خبره، وجملة «أراد الله...» هي جملة الصلة.

وقال الأعشى (٢) «في صفة قصيدة له»:

وغريبةٍ تأتي الملوك حكيمة قد قلتُها ليُقال مَن ذا قالها

#### فائدة

ذات: عَدّ بعض النحاة «ذات» من الأسماء الموصولة، والفصيح فيها أن تكون مبنية على الضمّ رفعاً ونصباً وجَرّاً، ومثلها: ذوات.

أل : تتصل «أل» التي هي آسم موصول بالأفعال (٣) والظروف على

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٤٥/٢.

في مثل قولك: ماذا عندك، يجوز إعراب «ماذا» كلها على أنها كلمة واحدة للاستفهام، كما يجوز إعراب «ما» مبتداً، و«ذا» ملغاة، و(عندك) متعلّق بمحذوف خبر. فبأيّ هذه الوجوه أخذت صَحّ لك الإعراب.

<sup>(</sup>٢) الديوان/١٥١.

<sup>(</sup>٣) قالوا: هو مخصوص بالضرورة، وأجازه الكوفيون مطلقاً، ولهذا الأستعمال أمثلته في بعض لهجات العرب المعاصرة، وهذا أصله في القديم.

قِلَّة؛ فمن شواهد أتَّصالها بالأفعال قول الفرزدق:

ما أنت بالحكم التُرضي حكومَتُهُ ولا الأصيلِ ولا ذي الرأي والجَدَلِ

أي: الذي تُزضى حكومته.

وقول الشاعر:

يقول الخَنَى وأَبْغَضُ العُجْم ناطقاً إلى رَبِّنا صوتُ الحمار اليُجَدَّعُ أي: الذي يُجَدَّعُ

ومن أتصالها بالظروف قول الشاعر:

من لا يزال شاكراً على المَعَه فهو حَرِ بعيشةٍ ذات سَعَهُ أي: على الذي معه.

#### \* \*

### أبيات الألفية:

ومَنْ وما وأل تساوي ما ذُكِرْ (۱) ومَنْ وما وأل تساوي ما ذُكِرْ (۱) وكالتي أيضًا لديهم ذاتُ ومثل «ما» «ذا» بعد ما استفهام

وصفة صريحة صلة «أَلْ»

وهكذا ذو عند طيّئ شُهِرْ وموضعَ اللّاتي أتى ذواتُ (٢) أو «مَن» إذا لم تُلْغَ في الكلام

وكونها بمُعْرَب الأفعال قَلْ (٣)

<sup>(</sup>١) أي تساوي ما تقدّم ذكره من الأسماء الموصولة.

<sup>(</sup>٢) أشار إلى أن «ذات» يجمع على «ذوات» بمعنى «اللاتي» الذي هو لجمع الإناث.

<sup>(</sup>٣) يشير بهذا إلى قلة أتصال «أل» الموصولة بالأفعال المضارعة.

## مسائل في الأسم الموصول:

هناك ثلاث مسائل تتعلَّق بالأسم الموصول، وهي:

١ - إعرابه.

٢ - جملة الصلة التي بعده.

٣ - الرابط بينه وبين جملة الصلة، ويسمى الضمير العائد.

وبيان ذلك على الترتيب فيما يأتي:

## إعراب الأسم الموصول:

الأسم الموصول من الأسماء المبنية، ويعرب إعراباً محلياً بحسب موقعه من الجملة، وحركة بنائه هي حركة آخره.

ومن هذا قوله تعالى (١):

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَ أَعْمَلُهُمْ ﴾.

الذين: أسم موصول مبنيّ على الفتح في محل رفع مبتدأ.

وجملة «أضل الله أعمالهم» في محل رفع خبر.

وقوله تعالى(٢): ﴿ أَنَسْ نَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَكَ بِٱلَّذِي هُوَ خَيُّرٌ ﴾.

- الذي: أسم موصول مبنى على السكون في محل نصب مفعول به.

- بالذي: الباء: حرف جر، الذي: آسم موصول مبني على السكون في محل جَرّ بالباء.

<sup>(</sup>۱) سورة محمد ١/٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢١/٢.

وأما صورة المثنى ففي إعربها خلاف: ومثال ذلك:

فاز اللذان حفظا كتاب الله يجوز في إعراب «اللذان» الأوجه الآتية:

١ – فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثني.

٢ - فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى.

٣ - اسم مبنيّ على الألف في محل رفع فاعل.

ويجري على صورة التثنية مثل هذا الإعراب في حالَي النصب والجر أيضاً، وعندنا أن الوجه الثالث هو الأقوى طرداً لباب البناء (١٠).

#### ٢ - جملة الصلة:

تقدّم النصُّ على أفتقار الأسم الموصول إلى جملة صلة بعده تزيل إبهامه، ويشترط لهذه الجملة ما يأتى:

أ - ١ - تكون خبرية (٢)، فلا تأتي طلبية أو إنشائية.

وعلى ذلك فلا يجوز: جاء الذي أَكْرِمْهُ.

ولا: جاء الذي ليتني لم أرَهُ.

<sup>(</sup>١) ومثل هذه الأوجه واردة في إعراب: «هذان وهاتان» وتقدّم هذا في مبحث أسماء الإشارة.

<sup>(</sup>٢) الخبرية هي ما يجوز الحكم عليه بالصدق أو الكذب لذاته لا لقائله.

والطلبية تكون أمراً أو نهياً أو دعاءً، وتقدّم بيان المراد بالطلب.

والإنشائية ما لا يجوز الحكم عليه بالصدق أو الكذب، وتشمل الطلبية وجملة التعجب. وقد أجاز الكسائي أن تكون جملة الصُّلة طلبية.

- كما لا يجوز: جاء الذي ما أَكْرَمَهُ.
- ٢ أن تكون غير مفتقرة إلى كلام قبلها، فلا يجوز أن يقال: جاءني الذي لكنّه قائم، فإن «لكنّ» للاستدراك، وهي تقتضي كلاماً قبلها، كقولك: ما جاء محمد لكنه وعَدَ بالحضور.
- ب قد يأتي بعد الأسم الموصول ظرف أو جار ومجرور، ويشترط فيهما أن يكونا تامين (١)، أي: أن يكون في الوصل بهما فائدة نحو:
  - جاء الذي عندك.
  - جاء الذي في الدار.

وفي هذه الحالة يكون شبه الجملة متعلقاً بمحذوف، ويكون المحذوف هو الصِّلة، وتقدير الكلام:

جاء الذي ٱستقر عندك، أو ٱستقر في الدار

### ٣ - الضمير العائد:

تنعقد الصّلة بين الاسم الموصول وجملة الصلة بأشتمال هذه الجملة على ضمير يعود على الاسم الموصول، ويشترط لهذا الضمير ما يأتى:

<sup>(</sup>١) فإن لم تتحقق فائدة من الكلام فلا يجوز مجيئهما بعد الأسم الموصول، فلا يقال: جاء الذي اليوم، ولا: جاء الذي بك.

١ - أن يكون من جنس الآسم الموصول، أي متحداً معه في الدلالة.

٢ - أنَّ الأصل فيه أن يكون مذكوراً كما يلي:

جاء الذي أكرمته ، جاء اللذان فازا قال تعالى (١):

﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾. ٣ - قد يكون ضميراً مستتراً:

جاء الذي نجح، جاءت التي فازت قال تعالى (٢): ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَاَّذُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾

٤ - قد يكون محذوفاً مفهوماً من السياق:

هذا الذي أكرمت، أي: أكرمته

ومنه قوله تعالى (٣): ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ أي: خَلَقْتُهُ.

وقوله (٤): ﴿ أَهَٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ أي: بَعَثَهُ.

ويشترط لجواز حذف الضمير أن يكون ضميراً متصلاً (٥) في محل نصب على المفعولية بفعل تام كما تقدّم في الآيتين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٢٨/٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المدّثر ١١/٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان ٢٥/١٥.

<sup>(</sup>٥) فإن كان ضميراً منفصلاً لم يجز الحذف نحو: جاء الذي إيّاه أكرمت، ويجوز حذف، الضمير المجرور المضاف إلى أسم الفاعل في مثل: جاء الذي أنا مكرم، أي: مكرمُهُ.

إذا كان الضمير العائد في محل جر بحرف جَرّ فلا يجوز حذفه إلا إذا كان الأسم الموصول في محل جَرّ بالحرف نفسه نحو: مررت بالذي مررت به، أو أنت مارّ به

فيجوز فيه: مررت بالذي مررت.

ومن هذا قوله تعالى (١):

﴿مَا هَاذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ وقد جاء ضمير الجرّ مذكوراً في الآية، ومحذوفاً مرة أخرى: أي: ويشرب مما تشربون منه.

وأما ضمير الرفع فلا يُحْذَفُ إلا إذا كان مبتدأً خَبَرُهُ مفرد، نحو: ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَى السَّمَآءِ إِللهُ ﴾ (٢).

فصِلَةُ «الذي» لا تكون إلا جملة، والتقدير هنا (٣): وهو الذي هو إله في السماء. وأجاز الكوفيون حذف ضمير الرفع قياساً نحو: جاء الذي قائم.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنين ٣٣/٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ٨٤/٤٣.

<sup>(</sup>٣) التبيان للعكبري/١١٤٦، وقال: «وفي متعلّقة بـ «إله» أي: معبود في السماء،... ولا يصح أن يجعل «إله» مبتدأ، و«في السماء» خبره؛ لأنه لا يبقى لـ «الذي» عائد، فهو كقولك: «هو الذي في الدار زيد».

وأنظر الدر المصون ١٠٨/٦.

### بيتا الألفية

وكلُها (١) يلزم بعده صِلَه على ضميرٍ لائتِ مشتمله وجملة أو شبهها الذي وُصِلْ به ٤: مَن عندي الذي أبنُه كُفِلْ (٢)

## فائدة في «أيّ»

أيّ: من الأسماء الموصولة، وهو مثل «ما» بلفظ واحد للمذكر والمؤنّث، والمفرد والمثنى والجمع، نحو:

يعجبني أيُّهم هو قائم

ولها أربعة أحوال:

الله تضاف ويذكر صدر الصلة وهو الضمير الواقع مبتدأ في جملة الصلة.
 الصلة. مثل: يعجبنى أيَّ هو قائمٌ.

٢ - ألّا تضاف ويحذف صدر الصُّلة مثل: أكرمت أيّاً قائمٌ.

٣ - أن تضاف ويُذْكَر صدر الصِّلة: مررتُ بأيُّهم هو قائم.

والحكم في هذه الحالات جميعها كما ترى أنّ «أيّ» معربٌ بالحركات الثلاث، رفعاً ونصباً وجراً.

<sup>(</sup>١) أي: كل الأسماء الموصولة.

<sup>(</sup>٢) هذا بيان لضرورة إتّباع الأسم الموصول بجملة صلة مشتملة على ضمير عائد مناسب، ومَثّل لذلك بقوله: الذي ابنّهُ كُفِل

أو بشبه جملة، ومثّل لذلك بقوله: مَن عندي. ويكون شبه الجملة متعلّقاً بمحذوف هو جملة الصُّلة أي: من اُستقرّ عندي.

٤ - أن تضاف «أيّ» ويحذف صدر الصلة نحو:
 يعجبني أيُّهم قائم، وفي هذه الحالة يكون مبنياً،
 ومن شواهد ذلك قوله تعالى (١):

﴿ ثُمُ لَنَنزِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّمْنَنِ عِنِيًا ﴾ وقول غسان بن وعلة:

إذا ما لَقِيتَ بني مالك فَسَلّم على أَيُّهم أَفْضَلُ فَ هَا لَهُم على أَيُّهم أَفْضَلُ فَ هَا لَكُورِهم وقعت مفعولاً به، فهي مبنية على الضم في محل نصب.

أما في البيت فقد وقعت بعد حرف جَرّ، فهي مبنية على الضم في محل جَرّ بالحرف.

وقد أعرب بعض العرب «أيّ» بالحركات الثلاث في جميع أحوالها، وهو عندنا رأي سائغ، له شواهده من حُرّ كلام العرب، وبه وردت قراءة النصب في الآية السابقة:

« ثُمَّ لَنَنْزِعَنَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهم أَشَدُّ». بنصب «أي»(٢).

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۱۹/۱۹.

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم الهراء أستاذ الفراء وزائدة عن الأعمش وهارون الأعور عن أهل الكوفة، ويعقوب في رواية، والأعرج. انظر كتاب «معجم القراءات ٥-٣٨٣».

## بيتا الألفية:

أيِّ ك «ما» وأُعْرِبَتْ ما لم تُضَفْ وصَدْرُ وَصْلِها ضميرٌ ٱنحذَفْ وبعضهم أعرب مطلقاً، وفي ذا الحذف أيّـاً غَيْرُ أيّ يَـقْتَ فِينِ (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: يجوز حذف صدر الصُّلة وهو الضمير مع غير «أيّ» كما محذِف مع «أيّ».

# نصوص للتدريب على الأسماء الموصولة

#### قال تعالى:

- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّآذُكَ إِلَى مَعَادٍّ ﴾

سورة القصص ۲۸/ ۸۵

- ﴿ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ سورة فاطر ١٠/٣٥
- ﴿رَبَّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾ على المراد ال
- ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ سورة الحشر ١/٥٩
- ﴿ أَلَمْ تَرَ أَتَ ٱللَّهُ يَسْحُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ سورة الحج ١٨/٢٢
- ﴿ فَالْبَعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ ﴾ سورة الكهف ١٩/١٨
- ﴿ وَٱلَّذِى تَخَافُونَ نَشُورَهُ ۚ فَعِظُوهُ ﴾ سورة النساء ٤/٣٤
- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ السَّحُدُوا لِلرَّمْنَنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّمْنَنُ ٱلْسَّجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾ سورة الفرقان ٢٥/٢٥

وفي الحديث: «اعمل ما شئت كما تُدين تُدان».

قال بعض الأنصار:

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بَقِينا أبدا وقال الشاعر:

وأنت الذي آثاره في عَـدُوّه من البؤسِ والنُّعْمَى لَهُنَّ نُدوبُ قال أبو العتاهية:

تشاغلتُ عما ليس لي منه حِيْلةٌ ولا بُدَّ مما ليس منه لنا بُدُّ قال حسان:

فكفى بنا فضلاً على مَن غَيْرُنا حُبُّ النبيّ محمدِ إيّانا قال عبيد بن الأبرص:

نحن الألى فأجمع جمو عك ثم وَجُهْم إلينا

## الموصول الحرفي

#### تمهيد:

تقدّم فيما سبق حديث مُفَصَّلٌ عن الأسماء الموصولة في مبحثِ أنواع المعارف، وقد دَرَج العلماء على الجمع بين معالجة الأسماء الموصولة ونوع آخر من الموصولات هو الموصولات الحرفية.

وقد رأينا أتباعهم في ذلك مع علمنا بأن الصّلة بين الموصولات الحرفية ومبحث المعارف مُنْبَتّة ؛ وذلك لما في بيانها من فوائد لطالب النحو في أبوابه ومسائله المختلفة.

## - الأحرف الموصولة هي:

أَنْ: المصدرية، أنّ: الناسخة، كي: الناصبة، ما: المصدرية الظرفية، لو: المصدرية (١).

#### - تفصيل وبيان:

١ - أَنْ: يُوْصَلُ «أَنْ» بالفعل المتصرف (٢) ماضياً كان أو مضارعاً،

<sup>(</sup>۱) حكى الفارسي عن يونس في الشيرازيات أن «الذي» من هذه الأحرف، وٱحتج لذلك بقوله تعالى: ﴿وَخُضَّتُمُ كُالَّذِي خَاصُواً﴾ سورة التوبة ٦٩/٩. وهو رأي معتبر.

<sup>(</sup>۲) إذا وقع بعدها فعل غير متصرف فهي المخففة من الثقيلة، وليست أنْ المصدرية، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَىٰ سورة النجم ٣٩/٥٣، وقال تعالى: ﴿وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَلِهِ أَقْلُبُ أَجُلُهُمُ ﴿ سورة الأعراف ١٨٥/٧.

وبفعل الأمر أيضاً، ويؤوّل «أن» وما بعده بمصدر؛ ولذلك سميت «أن» مصدرية:

عجبت من أنْ صَدَقَ الكذوبُ. أي: . . . من صِدْق الكذوب. عجبت من أَنْ ينجحَ المهملُ. أي: . . . من نجاح المهمل. أشرتُ إليه بأنِ ٱذهبْ. أي: . . . بالذهاب.

ومنه قوله تعالى (١): ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ أي: وصومكم خير لكم.

٢ - أَنّ: وتدخل على جملة أسمية، فتؤوّل مع أسمها وخبرها بمصدر ومنه قوله تعالى (٢):

﴿ أُوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّلَى عَلَيْهِمْ ﴾.

أي: أولم يكفهم إنزالُنا الكتابَ (٣).

٣ - كي: وتدخل على المضارع فقط، ومنه قوله تعالى (٤):
 ﴿ فَرَدَدْنَاتُهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَلَىٰ نُقَرَ عَيْنُهُ كَا وَلَا تَحْرَنَ ﴾
 أي: . . . قراراً لعينها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ١/٢٩.

<sup>(</sup>٣) وكَذَا حَكُم «أَنْ» المخففة من الثقيلة كقوله تعالى: ﴿ يَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ ﴾ سورة ق ٢/٥٠. أي: عجبوا من مجيء منذر منهم.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص ١٣/٢٨.

#### ٤ - ما: وتكون على نوعين:

أ - مصدرية غير ظرفية، أي أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، ولا تفيد معنى ظرف الزمان، ومثالها:

عجبت مما تُحسِّنُ الباطلَ.

أي: عجبت من تحسينك الباطل.

ب - مصدرية ظرفية، وهي التي تجمع إلى المصدرية دلالتها على الزمان كقوله تعالى (١):

﴿ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمُتُ حَيًّا﴾ أى: مُدَّة دوامي حَيَّا.

وأكثر ما تُوْصَلُ المصدريَّةُ الظرفيّةُ بالماضي، أو بالمضارع المنفي بـ «لم» كقولك: لا أَصْحَبُك ما لم تجتهد.

ويقل دخولها على المضارع غير المنفيّ بلم، وعليه جاء قول الحطيئة يهجو آمرأته:

أُطَوِّفُ مِا أَطُوِّفُ ثم آوي إلى بيتٍ قعيدتُه لَكاع

لو: ويُوْصَلُ بالماضي وبالمضارع، ويؤوّل مع ما بعده بمصدر
 تقول: وَدِدْتُ لو زرتني، أي: وددت زيارتك.

ومنه قوله تعالى (٢): ﴿ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَكَنَةٍ . . . ﴾ أي: يود أحدهم تعميره ألف سنة .

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۱۹/۳۱.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢/٩٦.

#### حكم ما بعد هذه الأحرف:

- الجملة التي تأتي بعدها تكون صلة موصول حرفي لا مَحَلَّ لها من الإعراب.
- ٢ يؤوّل الحرف وما بعده بمصدر، ويكون للمصدر المؤول مَحَلّ من الإعراب.
  - قال تعالى(١): ﴿وَدُّوا لَوْ تُدَّهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾.

ويقال في إعراب هذه الآية:

- أ جملة «تدهن» صلة للموصول الحرفي «لو» لا محل لها من الإعراب.
- ب «لو» وما بعده في تأويل مصدر، والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به للفعل «وَدّ» والتقدير: وَدّوا إدهانك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة القلم ٩/٦٨.

# نصوص للتدريب على الموصول الحرفي

#### قال تعالى:

- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾
   ٢٦/٣٨ سورة ص ٢٦/٣٨
- ﴿ وَٱلۡتِلِ إِذَا يَعۡشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلدَّكُرَ وَٱلۡأَنتَىٰ ﴾
   سورة الليل ١/٩٢ ٣
- ﴿ فَأَثْنَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَكَبُكُمْ وَلَا مَآ أَصَكَبُكُمْ ﴾ المورة آل عمران ١٥٣/٣
- ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِى ٓ أَنفُسِمِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ وَ الْأَفَاقِ وَفِى أَنفُسِمِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ اللهُ يَكُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ سورة فُصَلت ٥٣/٤١ وفي الحديث: ﴿إِنَّ الله يُحِبُ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُم عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ ﴾.

قال شوقي:

ويودُّ لو ساس الزمانَ وماله بأقَل أشغال الزمان يَدَان وقال:

يَسُرّ المَرْءَ ما ذَهَبَ الليالي وكان ذهابُهُنّ له ذهابا

# ٥ - المُعَرّف بأداة التعريف «أل»

تتصل «أل» بالاسم النكرة فتكسبه التعريف، وقد أختلف العلماء في أداة التعريف: هل هي «أل» بجملتها أم أنها اللام وحدها والهمزة قبلها زائدة، فأخذ الخليل بالرأي الأول، والهمزة عنده همزة قطع تحوّلت إلى همزة وصل لكثرة الاستعمال، أما القول بأن «اللام» فقط هي أداة التعريف والهمزة للوصل فقد قال به سيبويه.

# - أنواع «أل»:

تكتسب «أل» في تعريفها لما بعدها معاني تختلف بأختلاف سياق الكلام، وذلك على التفصيل الآتي:

- ١ تكون الألف واللام للعهد، أي: لمتعارَفِ عليه بين المتكلم والسامع، وللعهد ثلاث صور:
- العهد الذكري: أي لمتعارف عليه تقدم ذكره في الكلام، ومن ذلك قوله تعالى (١):
- ﴿ كَا ۚ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴾.

أي: الرسول الذي تقدّم ذكره.

<sup>(</sup>١) سورة المزمّل ٧٣/١٥ - ١٦.

- العهد الذهني: أي: لمتعارَفِ عليه معلوم بين الناس، ومنه قوله تعالى (١): ﴿ أَلْفَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

- العهد الحضوري: ويكون للحاضر الماثل في أثناء الكلام، كقوله تعالى (٢٠): ﴿ اللَّهُمُ مَا لَكُمُ لَمُ مُنَّا لَكُمُ مِنْكُمُ ﴾.

# ٢ - تأتى «أل» لأستغراق جنس المُعَرَّف:

وهي التي يصلح موضعها «كل».

قال تعالى (٣): ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَكَنَّ لَفِي خُسَّرٍ ﴾.

أي: كُلّ إنسان.

ومثله(٤): ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾.

وقد تكون لأستغراق جميع خصائص الجنس: المتنبي هو الشاعر

# ٣ - تأتي «أل» لتعريف الحقيقة (٥):

ومنه قوله تعالى(٦): ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ ﴾.

سورة التوبة ٩/٠٤.
 سورة المائدة ٥/٣.

 <sup>(</sup>٣) سورة العصر ٢/١٠٣.
 (٤) سورة النساء ٢/١٠٠.

<sup>(°)</sup> الحقيقة: في الأصطلاح: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في أصطلاح التخاطب، ويحترز بهذا عن المجاز الذي أستعمل بما وضع له في أصطلاح آخر غير أصطلاح التخاطب، كالصلاة، فهي بمعنى الدعاء لغة، ولكنها في أصطلاح الشرع موضوعة للأركان والأذكار المخصوصة.

انظر التعريفات للجرجاني/١٢١.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء ٣٠/٢١.

#### - زيادة «أل»:

تأتي «أل» زائدة في الأسم ملازمة له، فلا يأتي بدونها، وقد تزاد أحياناً في الاسم، ولكنها لا تلازمه دائماً، وبيان ذلك كما يأتي:

أ - الزائدة اللازمة وتكون في ألفاظ مخصوصة منها:

- اللَّات والعُزّى: اسما صنمين كانا بمكة المكرمة.

- الآن: ظرف زمان<sup>(۱)</sup>.

- الذي الذين التي اللائي اللواتي اللاتي: من الأسماء الموصولة.

- «أل» للغَلَبة: وهي زائدة لازمة أيضاً.

من أقسام الألف واللَّام أنها تكون لِلْغَلَبَة، وذلك كما يأتي:

- المدينة: وهو آسم يصلح لكل مدينة، غير أنه بالألف واللّام غلب على مدينة الرَّسول ﷺ.
- الكتاب: اسم يصلح لكل كتاب، لكنه مع «أل»، علم بالغلبة على القرآن الكريم. وغلب في عُرْف النحاة على كتاب سيبويه رحمه الله.

ومثل ذلك: البيت، والعقبة، والحطيئة، والفرزدق.

ومن ذلك قولهم: «العَبَادِلَة» علماً بالغلبة على آبن عباس، وآبن عمر أبن الخطاب، وأبن عمرو بن العاص، وأبن مسعود رضي الله عنهم، والعبادلة لفظ منحوت مُعَرّف بأل، يراد به هؤلاء الأربعة عند الإطلاق.

<sup>(</sup>١) وقال قوم هي لتعريف الحضور، أي هذا الوقت، وعلى هذا فليست زائدة، ورأى آخرون أنها زائدة، وهو مبني لتضمنه معنى الحرف.

#### ب - «أل» الزائدة غير اللازمة:

- وهي التي تدخل على الأسم العلم المنقول فلا تفيده تعريفاً، ولكنها تدلُّ على الأصل المنقول منه، وأكثر زيادتها فيما كان منقولاً عن صفة، ومثاله: الحَسن، الحارث، القاسم.

وقد تُزاد فيما هو منقول عن غير الصفة مثل: الفَضْل، النعمان. وقد تقدم الحديث في ذلك في مبحث العلم.

- قد تزاد «أل» في العلم اضطراراً [أي لضرورة الشعر]، ومن ذلك قول الشاعر:

ولقد جنيتك أكمؤاً وعساقلاً ولقد نهيتُك عن بنات الأَوْبَرِ (١) ولقد جنيتك الكمأة). وأصل التسمية: بنات أوبر (وهو نوع من رديء الكمأة).

وقول رشيد بن شهاب اليشكري:

رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطِبْتَ النفسَ ياقيسُ عن عَمرِو والأصل: طِبْتَ نفساً؛ إذ التمييز لا يُعَرَّف على مذهب البصريين (٢)، فزيادة «أل» هنا لضرورة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بنات أوبر ليس بعلم عند المبرّد، وعلى هذا ف «أل» غير زائدة.

 <sup>(</sup>٢) «أل» غير زائدة على مذهب الكوفيين لأنهم يجيزون مجىء التمييز معرفة.

#### أبيات الألفية:

أل: حرفٌ تعريفٍ أو اللّامُ فقطُ وقد تُرادُ لازماً كاللّاتِ ولا ضطرادٍ كبناتِ الأوبَرِ وبعضُ الآعلام عليه دَخلا كالفَضْل والحارث والنّعمان وقد يصير عَلَماً بالغَلَبة

فَنَمَطُّ عَرِّفْتَ قُلْ فيه: النَّمَطُ والآن والنين شم السلاتي كذا وطبت النَّفْسَ يا قيسُ السَّرِي لِلَمْحِ ما قد كان عنه نُقِلا فيذُكُرُ ذا وحَنْفُه سِيّان فيذِكُرُ ذا وحَنْفُه سِيّان مضافٌ (۱) أو مصحوبُ «أل» كالعقبة

<sup>(</sup>١) إشارة إلى ما يكون علماً بالغلبة عن طريق الإضافة مثل: أبن عمر، وأبن عباس وأبن الزبير.

# نصوص للتدريب على «أل»

#### قال تعالى:

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنَ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
 ٱلْآخِرِ﴾

سورة التوبة ٩/ ١٩

- ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَكُلُ ٱللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ﴾ سورة النساء ٤/٤٣

- ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ سورة الفتح ١٨/٤٨

- ﴿ ٱلْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ﴾

سورة المائدة ٥/٥

قال العرب: «أهلك الناسَ الدينارُ الحُمْرُ والدِّرهمُ البيضُ» قال الحطيئة في خطاب عمر رضي الله عنه:

أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليدَ النُّهي البَشَرُ قال\*:

سلكتَ للجدِّ دَرْباً والدَّربُ صَعْبُ طويلُ

\* \* \*

## ٦ - المُعَرَّف بالإضافة

كُلّ أسم نكرة أُضيف إلى معرفة من المعارف السابقة فإنه يكتسب التعريف بهذه الإضافة، ومن ذلك قوله تعالى:

- ﴿ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (١).
- ﴿ يُحْمَدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا أَهُ بَيْنَهُمَّ ﴾ (٢).
  - ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴾ (٣).
  - ﴿ وَمَكُنُ أُوْلَتِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ (٤).
  - ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٥).

ويندرج في ذلك ما أُضيف إلى مضافٍ لمعرفة، فإنه يكتسب بذلك التعريف، ومنه قوله تعالى (٢٠):

﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا﴾.

ويأتي الحديث في أحكام الإضافة مُفَصّلاً في الكتاب الرابع من كتب النحو في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) سورة التغابن ۱۲/۶٤. (۲) سورة الفتح ۲۹/٤٨.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢/٨٢.
 (٤) سورة فاطر ١٠/٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة ٢/١. (٦) سورة مريم ١٩/١٩.

# ٧ - المُعَرَّف بالنداء

إذا كان المنادى نكرة مقصودة ممن يناديه كقولك لبعض الناس: يا مُسلمُ اتَّقِ اللَّه، فإن المنادى وإن كان نكرة قد أكتسب التعريف بمقتضى النداء.

ويأتي تفصيل القول فيه في موضعه من الكتاب الثالث إن شاء الله تعالى.

وإلحاق المُعَرِّف بالنداء بهذا الباب ليس مناط إجماع.

\* \* \*

# نماذج من اختبارات الكتاب الأول

# بنير إلله التمزالجي

# الاختبار الأول

#### قال تعالى:

«من سورة الأنعام/ ١٥١ – ١٥٢»

### السؤال الأول:

استخرج من النص القرآني:

١ – فعلاً مضارعاً مجزوماً.

٢ - فعلاً مضارعاً منصوباً.

٣ - اسماً موصولاً، وأذكر محلَّه من الإعراب.

- ٤ اسماً من الأسماء الخمسة، وآذكر علامة إعرابه.
  - ٥ فعلاً من الأفعال الخمسة، وأذكر علامة رفعه.
- ٦ ضميرين منفصلين، وأذكر محلهما من الإعراب.
  - ٧ اسماً مقصوراً، وأعربه.
  - ٨ اسماً على صيغة منتهى الجموع.
    - ٩ عائداً مقدّراً في جملة الصلة.
      - ١٠ اسم إشارة للبعيد.

# السؤال الثاني:

اذكر شروط الصفة التي تجمع جمع مذكر سالمًا، ومثّل لها.

#### السؤال الثالث:

اذكر علَّة المنع من الصَّرف في الأسماء الآتية:

سَقَر، روز، يعقوب، غطفان، عطشان، يشكر، حضرموت، إبراهيم، زُفَر، أُخر، مقادير، صحراء.

### السؤال الرابع:

اذكر ما تلحق به الأسماء الآتية، وبَيّن علة الإلحاق:

عَطيّات، أولات، عالَمون، بنون، أولو، اثنتان، القمران.

#### السؤال الخامس:

هاتِ جملاً فيها ما يأتي:

۱ - ضمير رفع منفصل.

٢ - ضمير نصب منفصل.

٣ - ضمير متصل في محل جر.

٤ - ضمير متصل في محل رفع.

٥ - ممنوع من الصرف علامة جرّه الكسرة.

٦ - اسم من الأسماء الستة في حالة النصب.

#### السؤال السادس:

أعرب ما تحته خط مما يأتي:

- ﴿ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كَثُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾

- ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ إِلَهُ عَقِّ ﴾

- ﴿ وَرَفَعَ أَبُونَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾

\* \* \*

سورة آل عمران ۳/ ۱۳۹ سورة النحل ۳/۱۲ سورة يوسف ۱۰۰/۱۲

# بنير لِللهُ الْجَمْزِ الْحِيْدِ

# الاختبار الثاني

# أجب عن الأسئلة الآتية:

١ - عَيِّن موضع الشاهد وموضوعه فيما يأتي:

قال تعالى: ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْثُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ ﴿ سورة الروم ٢/١ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ سورة الفاتحة ٢/١

قال الشاعر:

عرفنا جعفراً وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين وقال آخر:

اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه أمس

٢ - هاتِ أمثلة لما يأتي:

- اسم مبني على السكون.
- مثنى أضيف إلى ياء المتكلم.
- جمع سالم حذفت منه النون.
- جمع مؤنثِ سالم في حالة النصب.
- اسم من الأسماء الستة في حالة الجرّ.

٣ - اذكر شروط جمع المذكر السالم.

٤ - أعرب ما تحته خط مما يأتي:

- ﴿ كِلْتَا ٱلْجُنَّايَٰنِ ءَانَتَ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ﴾ سورة الكهف ١٨/٣٣

- ﴿قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوْأَ عَلَيْهَا﴾ سورة طه ١٨/٢٠

- ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِينَ ﴾ سورة المطففين ١٨/٨٣

- ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ﴾ سورة لقمان ١٠/٣١

- ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَيِسٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ سورة يوسف ١٩/١٢

# بيني إلله الجم الحي

# الاختبار الثالث

#### قال تعالى:

«من سورة آل عمران/ ۸٤ - ۹۰ س

#### السؤال الأول:

استخرج من النص القرآني:

١ - اسماً موصولاً، وبَيّن محلّه من الإعراب.

٢ - اسم إشارة، وأعربه.

٣ - اسماً ممنوعاً من الصَّرف، وأذكر عِلَّة المنع، ثم أعربه.

٤ - جمع مذكر سالماً، وأذكر علامة إعرابه.

٥ - جمع مؤنّثِ سالماً.

ت حفلاً مبنياً على السكون، وآخر مبنياً على الفتح، وثالثاً مبنياً على
 الضم.

٧ - أسلوب شرط، وأذكر أركانه.

٨ - فعلاً مضارعاً منصوباً.

١٠ - فعلاً مضارعاً معتّل الآخر في حالة الرفع، وأعربه.

١١ - ثلاثة ضمائر متصلة مختلفة المحل من الإعراب.

#### السؤال الثاني:

- ثَنِّ الأسماء الآتية:

تأبّط شراً، سيبويه، عبدالله، حمدان، عابدون.

#### السؤال الثالث:

اذكر ما تُلْحَقُ به الأسماء الآتية، وبَيِّن عِلَّة الإلحاق: عوضين، عرفات، عليون، أبوان، زيدان.

#### السؤال الرابع:

اذكر أنواع العلم الممنوع من الصرف، ومَثَّل لها.

#### السؤال الخامس:

هاتِ أمثلة لما يأتي:

١ - اسم مقصور نكرة في حالة الرفع.

٢ - اسم منقوص نكرة في حالة الجرّ.

٣ - جمع مذكر سالم مضاف إلى ياء النفس.

٤ - اسم من الأسماء الستة في حالة النصب.

أسلوب شرط، والأداة فيه «لو».

٦ - جواب شرط مقترن بالفاء، أو «إذا» الفجائية.

#### السؤال السادس:

أعرب ما تحته خط مما يأتي:

- ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ ﴾ سورة الكهف ١٨٠/١٨

- ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونٌ ۞ إِلَّهُ كُوابِ وَأَبَارِيقَ ﴾ سورة الواقعة ١٨/٥٦

- ﴿ أَقَنْكُوا يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ ﴾

سورة يوسف ١٢/٩

- ﴿ أُولَٰتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِم ۗ وَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ سورة البقرة ٢/٥

# بنيب لِللهُ الْجَمْزِ الْحِبْدِ

# الاختبار الرابع

#### قال تعالى:

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ٱسْتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ اللَّذِينَ آسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ اللَّذِينَ آمَدُهُواْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ إِنَّا رَبَّكَ وَلِيمُ ٱلْمَفْفِرَةً هُو أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَا كُمْ مِّرَى ٱلأَرْضِ اللَّهُمُ إِنَّ رَبَّكَ وَلِيمُ ٱلْمَفْفِرَةً هُو أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَا كُمْ مِّوَى أَعْلَمُ بِمَنِ اللَّهُمُ وَإِذْ أَنشَا كُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ النَّهَى ﴾ وَإِذْ أَنشُر آجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهُمَ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمُ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ النَّهَ ﴾ وإذ أَنشُر آجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهُمَ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمُ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ النَّهَى ﴾ وإذ أَنشُر آجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهُمَ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمُ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ النَّهَى ﴾ والله ورة النجم ١٨٥٣ – ٢٠٣٠

#### السؤال الأول:

استخرج من النص القرآني السّابق:

- ١ جمع مؤنّث سالماً.
- ٢ اسماً موصولاً، وبَيِّن محلَّه من الإعراب، وجملة الصلة.
  - ٣ اسماً معتلاً ، وبَيّن نوعه، ثم أَعْرِبْهُ.
  - ٤ فعلاً ماضياً مبنياً على الضم وأعربه.
- ٥ فعلاً من الأفعال الخمسة، في حالة الرفع، وآخر في حالة الجزم، واذكر علامة الإعراب في الحالتين.

- ٦ فعلاً مضارعاً منصوباً وأعربه.
- ٧ اسماً ممنوعاً من الصرف، وبَيِّنْ علَّة المنع.
- ٨ ثلاثة ضمائر متصلة مختلفة المحل من الإعراب.

#### السؤال الثاني:

اذكر أحوال بناء فعل الأمر، ووضِّح إجابتك بالأمثلة المناسبة.

#### السؤال الثالث:

هاتِ أمثلة لما يأتي:

- ١ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً.
  - ٢ فعل مضارع دخلت عليه فاء السببية.
    - ٣ فعل مضارع مبنيّ على الفتح.
    - ٤ فعل أمر مبني على حذف النون.
  - ٥ اسم موصول، جملة الصِّلة فيه مقدّرة.
    - ٦ جملة شرطية حُذِفَ منها الجواب.
- ٧ اسم ممنوع من الصرف لعلَّة واحدة، وآخر ممنوع لعلَّتين.

# السؤال الرابع:

قارن بين كل كلمتين متقابلتين مما يأتي:

١ - نون النسوة - نون التوكيد الثقيلة.

٢ - لام الجحود - لام التعليل.

٣ - لَمْ - لَمّا.

### السؤال الخامس:

أعرب ما تحته خط مما يأتي:

- ﴿ وَكُنُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾

سورة الأعراف ٧/ ٣١

- ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّامِ ﴾ سورة الأعراف ٧/ ٥٤

\* \* \*

# بيني إلله الجمز الحيثم

# الاختبار الخامس

#### قال تعالى:

﴿ فَالَذِينَ مَامَوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ۞ وَمَا وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَكِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلجُحِيمِ ۞ وَمَا أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِنَا تَمَنَّى الْقَي الشَّيْطَانُ أَنْ اللَّهُ اللَّيْطَانُ وَلَا نَبِي إِلَا إِنَا تَمَنَّى الْقَي الشَّيْطَانُ وَلَا اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ مَرَثُ وَلَيْ إِينَ اللَّهُ عَلِيمٌ مَرَثُ وَلَيْقَ الشَّيْطَانُ وَتَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

من سورة الحج/٥٠ - ٥٤

#### السؤال الأول:

استخرج من النص القرآني:

١ - جمع مؤنَّث سالماً في حالة النصب، واذكر علامة نصبه.

- ٢ جمع مذكّر سالماً وأعربه.
  - ٣ اسماً مبنياً على الفتح.
  - ٤ اسماً مبنياً على الكسر.
- ٥ ثلاثة ضمائر مختلفة المحل من الإعراب.
  - ٦ اسم إشارة وأعربه.
    - ٧ اسماً منقوصاً.
- ٨ فعلاً مضارعاً منصوباً بـ «أن» مضمرة جوازاً.

#### السؤال الثاني:

هاتِ جملًا فيها ما يأتى:

- ١ اسم مقصور نكرة.
- ٢ اسم مضاف إلى ياء النفس.
- ٣ جمع مذكّر مضاف إلى ياء النفس.
  - ٤ ملحق بجمع المذكّر السالم.
- ٥ اسم من الأسماء الستة في حالة الرفع.
  - ٦ مُثَنّى في حالة الإضافة.
- ٧ جملة فيها «أل» مفيدة للعهد الذكري.

#### السؤال الثالث:

اذكر ما تلحق به هذه الأسماء، ثم بين علة الإلحاق.

جمالات، كلتا، سنون، المروتان، أَذْرِعات.

### السؤال الرابع:

اذكر عِلَّة المنع من الصرف في الأسماء الآتية:

عثمان، يزيد، بعلبك، مصر، زُحَل، نجلاء، أُخَر، دراهم، رُباع، دنانير.

### السؤال الخامس:

اذكر شروط الأسم الذي يُثَنَّى، ومَثِّل لها.

#### السؤال السادس:

أعرب ما تحته خط مما يأتي:

- ﴿ أَذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُمُ طُغَىٰ﴾

- ﴿قَالَ رَبِّ ٱشْرَحَ لِي صَدْرِي﴾

- ﴿فُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

سورة طه ۲۰/ ۲۵

, 33

سورة طه ۲۰ ۲۳

سورة التحريم ٦/٦٦

- ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَنَّابُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ ﴾ سورة يس ٢٦/١٤

# أهم المراجع

- - أصول الإملاء تأليف: عبداللطيف محمد الخطيب. ط/ ٣ دار سعد الدين بدمشق.
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين تأليف: أبي البركات الأنباري تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد نشر المكتبة التجارية ط/٤، ١٩٦١.
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ابن هشام الأنصاري تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد نشر دار إحياء التراث العربي بيروت ط/ ٥، ١٩٦٦.
  - البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي
     نشر مطابع النصر في الرياض.
- البرهان في علوم القرآن بدر الدين الزركشي تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم نشر دار الجيل الجديد بيروت، ١٩٨٨.
  - التبيان في إعراب القرآن أبو البقاء العكبري

- تحقيق: علي محمد البجاوي نشر دار الجيل بيروت ط/ ٢، ١٩٨٧.
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ابن مالك تحقيق: محمد كامل بركات نشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر مصر ١٩٦٧.
- التعريفات للجرجاني علي بن محمد تحقيق: إبراهيم الأبياري نشر دار الكتاب العربي بيروت ١٩٨٥.
- توضيح المقاصد والمسالك المرادي ابن أم قاسم
   شرح: عبدالرحمن الوكيل نشر مكتبة الكليات الأزهرية ط/ ١
   ١٩٧٦.
  - خزانة الأدب عبدالقادر بن عمر البغدادي
     نشر دار الثقافة بيروت مصورة عن الطبعة الأولى البولاقية.
- · الخصائص أبو الفتح عثمان بن خبي تحقيق: محمد علي النجار نشر مطبعة دار الكتب المصرية 1907.
  - دراسات لأسلوب القرآن الكريم محمد عبدالخالق عضيمة نشر مكتبة دار الحديث القاهرة.
- الدُّر المصون في علم الكتاب المكنون السمين الحلبي تحقيق: علي محمد معوض وآخرين دار الكتب العلمية بيروت ط/ ١ ١٩٩٤.

- دُّرة الغوّاص في أوهام الخواص
   تأليف: أبى محمد القاسم بن على الحريري مكتبة المثنى بغداد.
  - ديوان ابن قيس الرقيات
  - تحقيق: محمد يوسف نجم نشر دار صادر بيروت.
    - ديوان أبي النجم العجلي
  - شرح علاء الدين أغا نشر النادي الأدبي الرياض/ ١٩٨١.
    - ديوان الأعشى
    - نشر دار صادر بیروت، ۱۹۹٤.
      - ديوان امرئ القيس
- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم نشر دار المعارف مصر ط/ ٢.
  - ديوان الكميت بن زيد
- جمع: داوود سلوم نشر عالم الكتب بيروت ط/٢، ١٩٩٧.
  - ديوان النابغة الذبياني
  - نشره شكري فيصل طبع: دار الفكر بدمشق.
- رصف المباني في حروف المعاني أحمد بن عبدالنور المالقي تحقيق: أحمد الخراط نشر: مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٧٥.
  - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
- تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد نشر: دار إحياء الكتب العربية ط/ ١ مصر.

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
   نشر دار إحياء الكتب العربية ط/١ مصر.
- شرح ديوان جرير بن عطية شرحه محمد إسماعيل عبدالله الصاوي نشر دار مكتبة الحياة سروت.
  - شرح ديوان حسان بن ثابت
     تحقيق: عبدالرحمن البرقوقي نشر دار الأندلس بيروت.
- شرح الشافية تأليف: رضي الدين الإستراباذي
   تحقيق: محمد نور الحسن وزميليه نشر دار الكتب العلمية بيروت ١٩٧٥.
  - شرح شذور الذهب ابن هشام الأنصاري
     تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد نشر مكتبة دار الفكر.
  - شرح الكافية تأليف: ابن الحاجب وشرح الرضي الإستراباذي شرح دار الكتب العلمية بيروت.
- شرح كتاب سيبويه أبو سعيد السيرافي تحقيق: رمضان عبدالتواب نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب/
  - شرح المفصل موفق الدين بن يعيش نشر إدارة الطباعة المنيرية - مصر.

- شواهد التوضيح والتصحيح ابن مالك
   تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي نشر مكتبة دار العروبة مصر.
  - الكتاب سيبويه
     المطبعة الأميرية ببولاق ١٣١٦هـ.
  - الكشاف أبو القاسم الزمخشري
     نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي ١٩٤٨.
- مجمع الأمثال الميداني تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد - نشر مكتبة السنة المحمدية - ١٩٥٥.
  - المحكم في نقط المصاحف أبو عمرو الداني
     تحقيق: عزة حسن نشر دار الفكر ط/٢ ١٩٨٦.
- المساعد على تسهيل الفوائد ابن عقيل تحقيق: محمد كامل بركات نشر جامعة أم القرى مكة 19٨٤.
  - المستقصى في الأمثال الزمخشري
     نشر دار الكتب العلمية بيروت ط/٢ ١٩٨٧.
    - معجم القراءات عبداللطيف محمد الخطيب نشر دار سعدالدين/ ٢٠٠٠.

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تأليف: ابن هشام الأ
  - نصاري
- تحقيق: عبداللطيف محمد الخطيب نشر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب دولة الكويت ٢٠٠٠.
- المقتضب محمد بن يزيد المبرد تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة نشر مكتبة عالم الكتب بيروت.
- همع الهوامع تأليف جلال الدين السيوطي تحقيق عبدالعال سالم مكرم نشر دار البحوث العلمية الكويت ط/ ١ ١٩٧٥ .

# فهرس الموضوعات

| 1 * - V                     | - بين يَدَيْ السلسلة          |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 18 - 11                     | - هذا الكتاب                  |
| 14 - 10                     | – الكلام وأقسامه:             |
| ٣٠ – ١٩                     | - علامات أنواع الكلمة         |
| ۳۸ – ۳۱                     | – المُعْرَب والمبنيّ          |
| ٤٦ – ٣٩                     | - علامات البناء والإعراب      |
| يّ في الأسماء ٧٧ - ٦٢       | – الإعراب الظاهريّ والتقديريّ |
| ٥٢ – ٤٩                     | أ - الاسم المقصور             |
| ٥٦ – ٥٣                     | ب- الاسم المنقوص              |
| ں ۷۰ – ۲۲                   | ج - المضاف إلى ياء النفس      |
| ٣٣                          |                               |
| ٧٣ – ٦٣                     |                               |
| Λο - V٤                     | ٢ – المثنى وما أُلْحِقَ به    |
| م وما أُلْحِقَ به ٨٦ – ٩٧   | ٣ - جمع المذكر السالم         |
| ـم وما أُلْحِقَ به ۸۸ – ۱۱۰ | ٤ - جمع المؤنّث السال         |
| 14 111                      | ٥ - الممنوع من الصرف          |

| - بناء الأفعال وإعرابها                                     |
|-------------------------------------------------------------|
| ١ - بناء الفعل الماضي١٣٨ - ١٣٨                              |
| ٢ - بناء الفعل المضارع                                      |
| ٣ - بناء فعل الأمر                                          |
| - إعراب الفعل المضارع                                       |
| - إعراب المضارع الصحيح الآخر                                |
| <ul> <li>نواصب الفعل المضارع</li> </ul>                     |
| - جوازم الفعل المضارع                                       |
| – أدوات تجزم فعلًا واحداً                                   |
| - أدوات تجزم فعلين: «أدوات الشرط» ١٧٤ – ١٧٩                 |
| – صور الشرط والجزاء                                         |
| - الجزم في جواب الطلب                                       |
| - اقتران جواب الشرط بالفاء أو بـ «إذا» الفجائية . ١٨٨ – ١٩٣ |
| – العطف على فعل الشرط أو جوابه                              |
| – اجتماع الشرط والقَسَم                                     |
| - أدوات الشرط غير الجازمة                                   |
| - الأفعال الخمسة وإعرابها                                   |
| - الأفعال المعتلَّة الآخر وإعرابها                          |

| – النكرة والمعرفة        |
|--------------------------|
| - أنواع المعارف:         |
| ١ – الضمير               |
| ٢ – العَــلَم٢٥٢ – ٢٥٩   |
| ٣ - أسماء الإشارة        |
| ٤ - الأسماء الموصولة ٢٦٩ |
| الموصول الحرفيّا         |
| ٥ - المُعَرّف بـ «أل»    |
| ٦ - المُعَرّف بالإضافة   |
| ٧ - المُعَرِّف بالنداء٧  |
| نماذج اختبارات           |
| أهم المراجع              |
| TTE-TT                   |